مكتبت اللهج الوالضح



الطبعة الكاملة للكتاب على نسخ خطية وبليها مرسالة خطية كشد الرجال

> سالیف شیخ اللوکیشانی الی اللیدکرس المؤرزی مجتراکولیم بن تیمیتم ۲۶۱۰ - ۷۲۸ ه

اعننی به فرازی مرزلانوینی حقوق الطبع محفوظة لمكتبة النهج الواضح الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

#### ISBN: 978-99966-1-206-0

عنوان مكتبة النهج الواضح

الكويت - حولي - شارع المثنى - مجمع البدري - السرداب - محل رقم (١) و(٧)

تلفون: ۲۲٦۰۰۵۲۱ - ۹۹۵۰۸۹۱ - ۲۲۵۰۰۲۲

# بنْمُأَلِّهُ لَا لِحَيْزًا لِحَيْزًا



#### المقدمة

أما بعد..

فإن الحاملين لدعوة الأنبياء والرسل الذابين عنها بأموالهم وأنفسهم هم أهل السنة والآثار وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح، المتمسكين بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقتفين لآثار الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

ومازال أهل الحديث في توحيد الله تعالى قائمين، وفي نصرة سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحجج والبراهين والأدلة الواضحة ناصرين، وهو من أعظم القربات عند الله تعالى، ومن أعظم الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد (١٠). والجهاد في حماية السنة يقتضي قوة الحجة والوضوح في المحجة، فإذا ضعفت الحجة صعب دفع الباطل وقويت الشبهة، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبحث عمن ينافح عنه وعن دين الله تعالى حتى طلب أناساً ممن لهم معرفة بالشعر لهجاء قريش فلم يرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين فقال: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال: هجاهم حسان فشفى واشتغى ١٠٠٠.

فالذاب عن السنة والمنافح عنها لا بد أن يكون رده شافياً يقطع دابر الشبهات ولا يترك لأهل الضلال أي حجة موصلة لإضعاف الحق، وهذا لا يكون إلا برد الباطل بالحسق، فلا يردون الباطل بالباطل ولا بالآراء الفاسدة ولا بما تهوى الأنفس ولا بالأحاديث المكذوبة والواهية "، فإن من قام بدفع الباطل بالبدع والأهواء فإنه يهدم الدين ويفتح لأهل الشر أبواباً فيتسلطون على السنة وأهلها.

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حملة علمه فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالبين، وانتحال المبطلبين، وتأويل الجاهلين (أك. فالعدول الثقات هم أهل السنة أتباع السلف الصالح قاموا بالرد على الغلاة والمبطلين والجاهلين بالعدل والإنصاف، فأحق الناس بالقيام بواجب الإسلام هم أهل الحديث والأشر، فليس العدول: الصوفية، ولا الأشعرية،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٤/ ١٣)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٩٠). (٣)انظر أثر عبد الرحمن بن مهدي في ذلك رواه أبو نعيم في الحلية (٩/٩).

<sup>(\$)</sup> رواه ابن بطة في الإيانة (١/ ٩/٩) (البيهقي في الستن (٣٠ / ٢٥٤) وصحح الإمام أحمد كما في البدر النبر (١/ ٢٥٩) وحسه العلايي كما في شرح القسطلاتي لشرح صحيح البخاري (١/ ٤) وصححه الألباني في الشكاة (٢٤٨).

ولا الخوارج، ولا الجماعات الحركية الإسلامية السياسية، الذين لبسوا الحق بالباطل وجعلوا سبيل النجاة معوجاً لا مستقيماً كما أمر الله تعالى، ولا الذين دخلت عليهم الأمراض كمرض الحسد والبغض وحب الرياسة والسلطة وغير ذلك من المنتسبين للعلم، وقد جاء في وصف اليهود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين (١٠). فاليهود ذوو علم وكبر وعلو في الأرض، قد حسدوا المسلمين على السلام وهي وسيلة من وسائل التحابب وإتمام الصلة بين الناس، وعلى التأمين الذي فيه طلب الاستجابة للهداية إلى صراط الأنبياء والصديقين البعيد عن طريق أهل العلم الفاسدين وأهل الإرادة المنحرفة، ولذا كان سفيان الثوري يقول: كان يقال اتقا مقتون فتنتهما فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون (١٠).

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من عدة أوصاف تورث الحسد والكبر والإحتقار وغيرها، والتي ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم وغيرهما من أبعد الناس عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تتباعضوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (7).

قـال اللـه تعالـى:﴿ وَمَا لَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشوري: ١٤]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٨) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الجُرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ٩٢). (٣) رواه مسلم (٢٥٤)، والحديث إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض والتجانب، وهي مثل أهواء الفرق الضالة. تعليق من حاشية على صحيح مسلم من الطبعة التركية.

وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضِّ إِمِّهُ ﴾ [النساء: ٥٥]

فالحسد والبغي هما الداءان اللذان فرِّقا الأمم السابقة، ونعوذ بالله منهما.

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة العالم: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقر من دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا(١).

فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يهدينا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

# ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعرفة منزلته مشتهرة منتشرة في كتب التراجم، فحياته مملوءة بالحوادث والأخبار التي تدل على علو شأنه على من هو في طبقته، بل فاق أقرانه وشيوخ زمانه، كما قال ابن سوار السبكي: ....وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف و أخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان (٢٠).

وقال ابن دقيق العبد لما سمع كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ما كنت أظن أن الله تعالى بقى يخلق مثلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (٢٩٨)

<sup>(</sup>٢) الرد الوافر (ص ٥٢) (٣) الرد الوافر (ص ٥٩)

<sup>0 33 3</sup> 

وقـال الشيخ كمال الديـن بن الزملكاني عن الشيخ تقي الديـن ابن تيمية: اجتمعـت فيـه شـروط الاجتهـادعلـي وجههـا، ولـه اليـد الطولى في حسـن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين.

وقال أيضاً: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسويين إليه، وكانت له اليد الطولي في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبين.

وقال أيضاً: هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول، ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم، حسن العبارة، قوي في دينه، صحيح الذهن قوي الفهم().

وقال ابن سيَّد الناس عن شيخ الإسلام أُبي العباس أُحمد بن عبد الحليم بن تيمية:

فالفيته ممن أدرك من العلم حظًا، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظًا. إِنْ تكلَّم في التفسير؛ فهو حامل رايته، أَو أفتى في الفقه؛ فهو مُذْرك غايته، أو ذاكر بالحديث؛ فهو صاحب علم وذو روايته، أو حاضر بالنَّحل والملل؛ لم يُر أُوسع من يُحْلَيْه في ذلك ولا أَرفع من درايته، برز في كل فنَّ على أَبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه".

<sup>(</sup>۱) الرد الوافر (۱۰۹)

<sup>(</sup>٢) أجوبة ابن سيد الناس (٢/ ٢٢١)

وقال الذهبي : وهو أكبر من أن يُبّه مثلي على نعوته؛ فلو حُلَّفُتُ بين الركن والمقام لحلفتُ أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم(١٠).

وقال الشيخ علم الدين البرزالي: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، الشيخ تقي الدين أبو العباس، الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه، قرأ الفقه وبرع فيه، والعربية والأصول، ومهر في علمي التفسير والحديث، وكان إماما لا يُلحق غبارُه في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد، واجتمعت فيه شروط المجتهدين. وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده، وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال، وخوضه في كل علم. كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى، والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى".

وسماه البقاعي والعلائي والبلقيني وغيرهم كثير : بشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٠.

### كتاب الرد على الإخنائي:

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفات كثيرة في التحذير من الشرك وأنواعه، كاتخاذ القبور مساجد وشد الرحال إليها، ومن أعظمها: رده على تقي الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الإختائي (١) السعدي المالكي (٦٠٠ - ٥٠٧ هـ) (٥).

<sup>(</sup>١) من ترجمة الذهبي (ص٢٤٤) تحقيق حسين عكاشة.

<sup>(</sup>٢) العُقود الدرية (ص19) (٣) انظر الرد الوافر (١٢٨–١٧٤–٢٠٥)

 <sup>(</sup>٤) إِخْنَا: بالكسّر، ثم السكون، والنون، مقصور. وبعض يقول: إخنو، وإخنا مكان قرب الاسكندرية.
 معجم البلدان (١/ ١٢٤)

<sup>(</sup>٥) انظر تُرجمته في الدرر الكامنة (٥/ ١٤٥)

وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب في تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث وبين فيه حرمة السفر إلى القبور وذلك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم.

وقد سماه شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإخنائية كما صرّح بذلك فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي، فقد قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سجنه الأخير الذي توفي فيه:

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب، وجزعوا من ظهور «الإخنائية» فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم، وألزمهم بتفتيشه ومطالعته، ومقصودهم إظهار عيوبه وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة عليهم (۱).

### وقال أيضاً رحمه الله:

وكانوا يطلبون تمام «الإخنائية» فعندهم ما يطمهم أضعافها وأقوى فقها منها وأشــد مخالفة لأغراضهم فإن «الزملكانية» قد بين فيها من نحو خمسين وجها أن ما حكم به ورسم به مخالف لإجماع المسلمين".

# وقال أيضاً رحمه الله:

ونحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله تعالى من نعمه نعماً أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصاً على خروج شيء منها ليقفوا عليه، وهم كرهوا خروج «الإخنائية» فاستعملهم

<sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص٤٣٩)

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية (صُ ٤٤)

الله تعالى في إخراج الجميع، وإلزام المنازعين بالوقوف عليه، وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدي ودين الحق(١).

#### وقال الحافظ ابن عبد الهادي :

كتب في المسألة التي حبس بسببها عدة مجلدات منها: كتاب في الرد على ابن الإخنائي قاضي المالكية بمصر تعرف ((بالإخنائية)) (١٠).

# وقال الحافظ ابن رجب:

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين، وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء، وذلك كفر، وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء، وهم ثمانية عشر نفسًا، رأسهم القاضي الإخنائي المالكي وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه، فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهرًا. وبها مات رحمه الله تعالى (٣).

وقال أيضاً في ذكر بعض مؤلفاته:

الرد على الإخنائي في مسألة الزيارة، مجلد(؛).

فعُرف اسم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الإخنائي بالإخنائية.

<sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص٤٤)

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية (ص٤٣٥)

<sup>(</sup>٣) الذيل(٤/ ١٨ ٥)

<sup>(</sup>٤) الذيل (٤/ ٢٣٥)

وصف النسخ الخطية



## نسخ الكتاب

قد طبع الكتاب عدة طبعات وقد سقط منها مقدمة الكتاب وكثير من الفقرات والجمل، وقد تم الاعتماد في تلك الطبعات على نسخ خطية متأخرة، ولله الحمد قد تم العثور على مقدمة الكتاب ونسخ خطية قريبة من وفاة شيخ الإسلام رحمه الله.

 النسخة الألمانية: رمزت لها بـ(ل) وهي مصورة من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود برقم (١١٣٧٠) وفيها المقدمة للكتاب الساقطة من جميع النسخ والطبعات، والنسخة فيها جزء من الكتاب.

والمخطوط يشتمل على عدة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

تبدأ الرسالة من لوحة (٥٥) الى (٧١) وفي كل لوحة (١٥) سطرا تقريبا، والنسخة فيها اختصار وتقديم وتأخير، ولم يذكر تاريخ نسخها وإنما ذكر للجمض رسائل المجموع فمنها ما كتب سنة ٧٣٥هـ كما هو موضح في لوحة (٩٢) ومنها سنة ٧٣٥هـ كما في لوحة (١٣٧)، فتقديراً لتاريخ النسخة ربما بين سنة ٧٣٥هـ وسنة ٧٣٩هـ، ولم يُذكر اسم الناسخ.

- ٧- النسخة الأزهرية: رمزت لها بر(ز) لها صورة في مخطوطات وزارة أوقاف الكويت برقم (٢٣٧١) تشتمل على (١٠٥) لوحة وعدد أسطرها (٢٣)، وهي ناقصة الأول تبدأ من قوله: وسارعت إلى إطفاء بدعته وضلالته. فأقول وبالله التوفيق.... إلى نهاية الكتاب. وقد كتبت سنة ٧٤١ هـ كتبه محمد بن على الخطيب، وتمتاز هذه النسخة بالتصحيحات والتعقيبات.
- ٣- النسخة الظاهرية: مصورة من مكتبة الشيباني برقم (٤٤-٤٨-٣) وجمعة الماجد برقم (٢٢٥٥٨٢) رمزت لها برها وعدد لوحاتها (٧٧) وعدد

أسطره: (١٧). تبدأ من قوله: إنه بعيد عن معرفة الصواب في هذا الباب... وينتهي بنهاية الكتاب، وآخره: بلغت المقابلة بالأصل المنقول منه حسب الطاقة والإمكان والحمد لله وحده في مجالس آخرها: ثالث جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وهي نسخة مختصرة جداً وفيها تقديم وتأخير في بعض الورقات، وأثبت الزيادات منها.

- ٤- النسخة الظاهرية: مصورة من جامعة الكويت رقم (٢٥٧)، وهي (١٥٣) وورقة تبدأ من (٢٥١) (٢٦٣) رمزت لها با(ر) وهي قطعة من الكتاب تبدأ من قوله: ترجعون. الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية... وتنتهي عند قوله: السادس أن هذا المعترض. وفيها زيادات وهي من أتقن النسخ ولكن لم يوجد منها إلا هذه الورقات، ونسأل الله تعالى أن ييسر الحصول عليها كاملة.
- انسخة خطية: من كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي، وفيه نقو لات
  من الرد على الإختائي، وهو موجود في الكواكب الدراري لابن عروة
  الحنبلي من المكتبة الظاهرية برقم (٥١١) ولها صورة في مكتبة الجامعة
  الإسلامية برقم (٤٤٧٢) تبدأ من اللوحة (٧٦) إلى (٢٠٦)، نسخت
  سنة ٨٣٢ هـ.
- ٦- النسخة السعودية مصورة من مكتبة الملك فهد رحمه الله تعالى برقم (٨٦-٥٣١) وعدد لوحاتها (١٢٥)، وأسطرها (٢١)، تبدأ من قوله: ليس عن هوى النفس. وتنتهي بآخر الكتاب، ورمزت لها بر(س) نسخت سنة ٢٢٦٦، نسخها محمد بن راشد الغنيمي<sup>(١)</sup> وهذه النسخة هي التي اعتمدت عليها الطبعات للكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في علماء نجد للبسام (٥/ ٥٣٠)

۷- رسالة الإخنائي - التي رد عليها شيخ الإسلام بن تيمية - مصورة من مكتبة شستر بيتي برقم (٣٤٠٦)، ورمز لها بـ(خ) تبدأ (١٧٦ - ١٧٨) وفيها زيادات أثبت الفروقات منها وهي مسموعة على مؤلفها سنة ٧٣٥هـ.

#### وقد استعنت بالنسخ التالية:

- ١- النسخة الأزهرية للفتيا في شد الرحال برقم (٣٢١٠٢٥)، وهي تابعة في الوصف للنسخة الأزهرية السابقة من حيث الخط، وهي في ثلاث ورقات ثم بعدها نقولات من علماء بغداد في تأييدهم للفتيا. وهي مطبوعة من ضمن المجموع الفتاوى، وأصرح بتسميتها عند ذكر الفروقات.
- ٢- نسخة من دارة الملك عبد العزيز رقم (٢٦٠٧) نسخت سنة ١٢٨٦هـ،
   ووصفها كسابقتها من مكتبة الملك فهد في بدايتها ونهايتها، ورمزت لها
   ب(س١).
- ٣- نسخة من دارة الملك عبد العزيز رقم (١٣٦٦) نسخت سنة ١٣٤٣هـ،
   ووصفها كسابقتها، ورمزت لها بـ(س٢).
- تنبيه: هناك زيادات من بعض النسخ، أذكر الزائد منها أو أشير إليه مما لم ترد في النسخ الأخرى، هناك فروقات لا أذكر منها إلا ما يحتاج إليه.

سخة الالمانية

للسائية ملقوم ييطرن مفها كومطسه غيار بدوي ميصه بسائات المطهودين يرامي الميائية يستعطع ولحظيفة يماني المحاسلة ما تعديم من في ميد بديد بروكا وكراست من كالاصله إذا المرابا براكار درياء وكاليد بهاكالالياب براكار درياء وكاليد بهاكالولياب بالدائية على مؤملة بويالات درياني المرابا بطريون ركالا بمان بيو تربها چيم بيتر شادن باخن الو زخن مادده هما در برخز كاسله مخد بو خانج المناسطية و بالقالمان بير براخة الحالية خانج المناسطية و بالقالمان بير براخة الحالية الدين المحالية و بالمناسطية و بالمالاريون مين مطالية و بالمناسطية بالمناسطية بويرة من بالمن مالية و المناسطية بالمناطقية بويرة من بالمن مالية و المناسطية بالمناطقية بويرة خاله براي المناسطية بالمناطقية بالمناطقي

نسخة الألمانية

لأوضلا كالنب وكالدعيق

بلون دَلسه تعا بَاهُ قَالِمت والمنصعلة وَنْ يُرَادُ عبا جروا لدر مِصْمَ مكالِيسيعد و (وَيُرَيُحُ الله عرالله لعتصم (فكا ولي كالعروالوز هذا السَنه كامزا فَدَنَهُ عَن وَلكَ عَاشَراً بِعَهُ السَّاسَ وَعَالَ وَهُمَا إِن علرص إله ق عل السّن لم نقران إِن فَعَرَدُ لم العَمَّ وَسَلَمِ عَلَى اللهِ وَعِبْدُ مَعْلَ لِلمَاعْدِ عَنْدَهُ فَلِهُ السَّلِمُ عَلَيْدَةً لِلْهِ الْعَلِيدِ مَعْلَ ل

نسخة الأزهرية

2. Junie 2.

المن المن المن المن المن المناسلة المن

:4

1

نسخة الأزهرية

Grand Control of the Control of the

نسخة الأزهرية

ببالقي ذورية فاستبى وجعائلافن الدعطائع دى فنتهل فكان فاب تعدين يىقەنىلىق بالىيىن مىلەيقى مەككەپ الغولامالىق مىنىدادەن يىلىكىرى ايىداقىلىڭ ئەرى دىرى ياقىلىقىدىدى ايخالىزىللىرىدىن بەھولىق ورىيدىكىلىك ئاھىلىلىنىدىدىكىد يسعين فأهدائكان يفصد المافل واقهم والماعد منحان سبعول وإراء ميح ودين المن وغرق بريريالمن والباصل ويبين الديك وأعناؤ ويسعطه وللحوام ماحوم العدع يسوله فألد ينسائزهم عددي سعاعليس ب والدول والواجود بالعق والبامثل فالدلال بعم طلصالان اجتبيط وللبابقين الاطبن بيلالى بعق مشدكونه ويحدد الاباله بعان المحاطسان يتبعك اما بعدفان المله بدوهل مؤارالمال ويجن والجايروا عدايروجن والان واحزاء جادون وابسبيله كتال امكر متناويه وبرسياليك



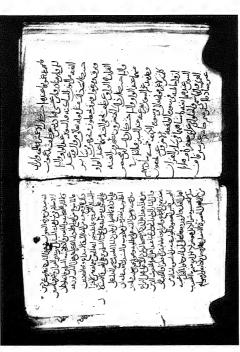

نسخة الظاهرية (هـ)



نسخة الظاهرية (هـ)



نسخة الظاهرية (هـ)

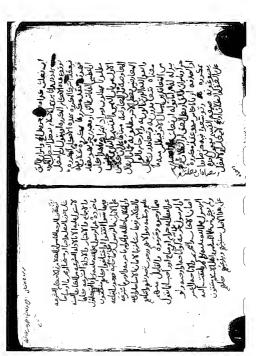

قطعة من النسخة الظاهرية (ر)

قطعة من النسخة الظاهرية (ر)

كادر علالله انتهاة للوالفتوكالو الماموعلى خعاءالراجانا علىعدس الجيهديه المعودان اج معامر محامير سائحلون لطهر والدام إلاا هده على سعه الدلالان دهدر مال ملدو على سد معدلاطلهم وحساء المنزلدر واداد 一人ののとしているとのようとはんしてい

قطعة من النسخة الظاهرية (ر)

in the state of th

And the state of t

#### فتوى في شد الرحال

المسائلة من المراجعة المسائلة المسائلة

فتوى في شد الرحال

تمادَ اعكَمُواعِلِ بِمُورِهِ مِنْرَصُوَّرُواعِلِ صِورِهِ مَاشِلَ بِهُ طَا أَعِلْهِ نَعِيدُ وهَا وْ وَمَدُدُ لِهِ فِلْ الْمِهِ إِلَيْجَالَ فِي صَحِيمَ إِيْ عِما بت مك لم وبعظ أن المشاهد آلم اشر اعتراض ف معدكاً من فهاع رحلي عند ذلك معلى إلسان والمات وهل وحث ذلَّكُ لِعزَالِبِ بِهِ أُوصِيدَ وَهل مُمرَالِمَةٌ عَلَى لَكَ مَعِيرٍ ان لوز وحيا للامز من عبر حبر بلوز كا زابتك من لهُمُ بِجارِدَ أو ملز إنَّا 8/1

فتوى في شد الرحال

مكتبتح الكنج الوالضح



الطبعة الكاملة للكئاب على نسخ خطية وبليها مرسالة خطية كنها شيخ الإسلام بعد فنياه في شد الرحال

> شايف شيخ (لأكركز فا) لاي (الديكرس) (اع رُزي) جورُ (الحليم بن يتميير) ( ١٦٦ - ٢٢٨ هـ '

اعننے به فو(زبن/قررً(لعَرَضِی



﴿ وَسَمِينَةُ النَّجِيدِ ۞ الْحَسَدُ بَقِ رَبِ الْمُسَالِّونِ ۞ النِّعَدَيْ النَّجِيدِ ۞ مُثَانِي يَوْرِ النِّب (الفائحة: ١ - ٣).

و ﴿ اَلْمَانَدُ يَدِ اللَّهِ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْنَتِ وَالنُّورُ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِمِرْجِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأنعام: ١)؛ يجعلون له أندادًا يحتونهم كحُبّ الله، ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويحلفون بهم وينذرون لهم ولقبورهم يحجّون، وهم مع ذلك بالخالق يعترفون.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُّهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (يوسف: ١٠٦)، ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذْكَّرُونَ ۞ قُلْ مَن زَّبُّ ٱلسَّمَانَوْتِ ٱلسَّمْجِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرَشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَكِيقُولُوبَ لِلَّهِ ۚ قُلُّ أَفَكُ لَنَقُونَ إِنَّ قُلُ مَنْ بِيَلِمِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ (المؤمنون: ٨٤-٨٤)، ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدر وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ اللَّ الشَّلِكُو ٱللَّهُ رُبُّكُو ٱلْمَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ (") كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ قُل هَلْ مِن شُرِكَآمِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُاٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ٣٠٠ قُلْ هَلْ مِن شُرُكَآبِكُر مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَسَن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُ أَب يْتَبَهَ أَمَنَ لَا يَهْذِىٓ إِلَّا أَن يُهْدَىٰٓ فَمَا لَكُوْ كَيْفَ غَعْكُمُونَ ۞ وَمَا يَنْبِعُ أَكَثُرُهُمْ إِلَّا طَنَّأُ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (يونس: ٣١-٣٦)، ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَعَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (١) اللهُ يَشْطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْلِدُ لَهُۥ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ (١) وَلَهِن

سَأَلْتَهُم مَّنَ نَزَّلَ مِرَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْنُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢١-٦٣)، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلَآء شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (يونس: ١٨)، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينِ ﴾ أَلَا يَقَو ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوْلِيكَ ٓ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (الزمر: ٢-٣)، ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُدَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نُتَذَكِّرُونَ ﴾ (السجدة: ٤)، ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـرُشِّ يُدَيِّرُ ٱلْأَمَّرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَا مِنْ بَعَدِ إِذْنِهِ- ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (يونس: ٣)، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)، ﴿ وَمَثَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (الزخرف: ٤٥)، ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱلرَّهَنُو وَلَدُأُ سُبْحَنَةً. بَلْ عِبَادٌ شُكْرَمُوك ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بأَشْرِهِ. يَعْمَلُونَ ٣٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٦-٢٨).

وأشسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السسماوات وما في الأرض ﴿وَلَهُ اللّهِمُ وَاصِمًا أَفَغَيْرَ اللّهِ نَنْقُونَ ۞ وَمَا بِكُمْ مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمُّو إِذَا مَسَكُمُ الشُّرُ وَالِيَهِ تَجْتَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الشُّرَ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِسَكُمْ بِرَيْمِمْ يُشْرِكُونَ ۞ إِيكُمُرُوا بِمَا عَالِيَنَهُمُ فَنَدَتُمُواْ فَمَوْقَ فَعَلْمُونَ ۞ وَيَحْمَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَفَتَنَهُمُ وَاللّهِ لَشُمْدُنَ عَمَّا كُمُتُم تَغْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٥٦-٥ ع). وأشهدان محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله ﴿ إِلَّهُ مَكَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ. وَلَوْ كِيهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ (النوبة: ٣٣)، أنزل عليه ﴿ ٱلْكِتَنَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحَتَنِبِ وَمُهَنِّينًا عَلَيْهٌ ﴾ (المائدة: ٤٨)، ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ. وَعَرْزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَبَعُوا النُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ، أُولَتِهَك هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٧).

جمع الله له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرّقه في سائر الأمم والقرون، وجعل كتابه يهدي للتي هي أقوم، كتاب فصّلت آياته لقوم يعلمون، فهو(١) أكرم خلقه عليه وأقربهم زلفى لديه، وهو صاحب المقام المحمود؛ حين يستشفع به الخلائق عليه، وبه إلى الله يتوجهون، فلا يشفع قبله في المحشر؛ إذ كان عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب لواء الحمد، وأمته الحمّادون. وما أنعم الله به عليه لا يحيط به قلم ولا لسان، ولا يعلمه إلا الواحد المنان الذي يعلم ما كان وما يكون.

فالحمد لله حمدًا طبيًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه على نعمه عمومًا، وإنعامه خصوصًا بعبده الذي اصطفاه، وعلق به السعادة والنجاة. فأتباعه هم المفلحون؛ إذ هم به مؤمنون، وبهداه يهتدون، ولأمره يطبعون، وبالإيمان به وبطاعته يتوسلون، ولمن والاه يوالون ولمن عاداه يعادون، وعن كتاب الله لتحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين ينفون، فإن الله هداهم إلى صراط مستقيم ولما اختلف فيه من الحق المختلفون، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم جند الله الغالبون وحزبه المفلحون وأولياؤه المتقون، غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به كاليهود، ولا الضالين الذين يعملون بغير علم كالنصارى أهل (١) في (١): (نهي).

الغي والصلال وهم الخامسرون، بل يتبعون نبيهم الذي قال الله فيه: ﴿ وَالنَّجْمِ الْمَوَىٰ ﴿ اللَّهِ مَنَ الْمَوَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنَّ إِلَّا مَوْىَ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ اللَّهِ وَمُؤْمِنُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا

والذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزل إليه من ربه ﴿هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْلِئَ إِلَىٰ صِرُطِ ٱلْغَرِيزِ لَكْحِيدِ ﴾ (سورة سبأ: ٦) فهم له يتبعون.

فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم إلى الله من كان أتبع " لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون. وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به، لكن لم يتبعه فيكون مشابهًا لليهود، ومن كان يخالف ما جاء به جهلاً وضلالاً كالنصاري الذين هم في دينهم يغلون.

<sup>(</sup>١)هنا نهاية المقدمة التي كانت المفقودة وهي من نسخة (ل). وتبدأ نسخة (س) من هنا.

<sup>(</sup>٢) في (ل): عن. (٣) في (ل): أتبعهم.

<sup>(</sup>٤) في (ل): يهدون.

أما بعد فإن الله (تبارك وتعالى) (١٠) بعث محمدًا بالهدى ودين الحق، وفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الغي والرشاد، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أوليائه وأعدائه، وبين المعروف والمنكر، والخبيث والطيب، والحلال والحرام، ودين الحق والباطل.

فالحالال ما حلله (") الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد من الثقلين الإنس والجن- سبيل إلى رضى الله وكرامته ورحمته إلا بالإيجان بمحمد (صلى الله عليه وسلم) "" واتباعه، فإن الله أرسله برسالة عامة إلى جميع المتقلين الجن والإنس، في جميع أمور الدين الباطئة والظاهرة، بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، إلى علمائهم وعبادهم ومملوكهم وصوقتهم، فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية: باطنها وظاهرها، وشرائعها وحقائقها، بل على جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ل) وفي (س): أحله.

<sup>(</sup>٣)زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).(٥) في نسخة (ل): كان الناس أمة واحدة.

كما قال في سورة البقرة: ﴿ فَهَتَ اللّهُ النّبِيّيَّ مُمُشِّرِينَ وَمُنزِينَ وَأَنزَلَ مَمُهُمُ الْكِنْكَ إِلْمَقَ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اَمْتَلَقُواْ فِيهً وَمَا اَهْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوقُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ بَغَيًا بْيَنَهُمَّ فَهَدَى اللّهُ اللّذِينَ ءَامَثُوالِمَا اَخْتَلُفُواْ فِيدِ مِنَ الْمَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ بَهْدِى مَن يَشَكُمُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (البقرة: ٢١٣) (١٠.

وفي صحيح مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) (۱۱ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشبهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (۱۳).

وقد على سبحانه الاهتداء بطاعته، فقال (تعالى) في في ما أنافقين: ﴿ وَيَقُولُونَ اللّهُ وَيَالَّمُ اللّهُ اللّهُ وَيَقَلَّمُ مَا اللّهُ اللّهُ وَيَالَّمُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ وَيَشْلُهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) كان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. ذكره ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) في كتاب صلاة المسافرين (٧٧٠)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

وهذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به الإيمان الواجب الذي فرضه الله على الخلق، وكل أحد عليه أن يتقي الله قال تعالى: ﴿فَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْمُ ﴾ (سورة التغابن: ١٦)، وهذا (مُبَيَّنُ (١) لقوله تعالى: ﴿أَنَقُوا الله حَقَّ تُقَالِيه ﴾ (سورة التغابن: ١٦)، وهذا (مُبَيَّنُ (١) لقوله تعالى: ﴿أَنَقُوا الله حَق نَقاتِه هو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر (١٠) لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه في قوله تعالى (١٠)؛ ﴿فَأَنَقُوا الله عليه وسلم وأمره مع اجتهاده في طاعته، (ولا) (١٠) يكلف الله عليه وسلم وأمره مع اجتهاده في طاعته، (ولا) (١٠) يكلف فأصاب فله أجران، وإذا اجتهاد أخارجاه في الصحيحين (١٠)،

وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك، كما يأشم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ". وقد ذم الله (سبحانه) "القول بغير علم

<sup>(</sup>١) في نسخة (س): تبيين. والمثبت من (ل). (٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٦٣٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير في تعسيره (٦ - ١٨) پوستاد في الهرار (٦).(٣) في (س): كما بينه تعالى في قوله. والمثبت في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (س): فلا. والمثبت في (ل).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٣٥٦) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم (١٧١٦) كتاب الاقضية من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو دأود(٣٥٧٣) والنسائي في الكبرى (٥٩٩١) وابن ماجه (٥٣٩٥) وغيرهم وفيه خلف بن خليفة وهو لا بأس به وقد اختلط، وللحديث طريق آخر رواه الترمذي (١٣٣١) والروبائي في مسئله (٢٦) والطبراتي في الكبير (٢/ ٢) وغيرهم من طريق شريك عن الأعمش من سعد بن عيدة عن ابن بريدة عن أبيه مؤوعاًه وشريك صدوق كثير الغلط، والأعمش ثقة مدلس وقد عنعن هنا، وجمعوع طرقه صححه ابن عيد الهادي في التنقيع (٥/ ١٣-٢) وابن الملقن في البدر (٥/ ٢٥) والألبائي في الإرواء (٨/ ٢٥٥)

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

ونهمي عنه في غير موضع من كتابه، (كما)(١) قال تعالى: ﴿ وَلَا نُقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (سورة الإسراء: ٣٦)، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حُرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرٌ يُنْزِلْ بِهِ-سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الأعراف: ٣٣) وقال تعالى عن الشيطان: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ إِلَا أُسَّوَء وَأَلْفَحْسَآء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٦٩) وقال فيما يخاطب به أهل الكتاب: ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَاءَ حَجَجَتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاَّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسُّمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة آل عمران: ٦٦)، وقال(تعالى)(٢): ﴿ أَلَوْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَتُنَّ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً ﴾ (سورة الأعراف: ١٦٩) وقال(تعالى)(٣): ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ (سورة النساء: ١٧١)، وجعل القائل بغير علم كاذبًا، والصادق هو الذي يتكلم بعلم فقال تعالى: ﴿ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْمِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيْنِيُّ نَبُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ (سورة الأنعام: ١٤٣) وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ (سورة البقرة: ١١١)، لا سيما أهل الشرك فإنه (تعالى)(٤) وصفهم بالإفك مع الشرك وقرن الكذب بالشرك كما قرن الصدق بالإخلاص، ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب وبين المشركين في مشل قول ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَنزَلُ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزَّدَادُوًّا إِيمَنَا مَمَ إِيمَنهِمٌ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ جَوْى مِن تَحْيَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهمَّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل). (٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۱) ريادة من (ل). (٤) زيادة من (ل).

الظّانَةِ بَاللّهُ ظَرَى النّرَوَ عَلَيْهِم دَآيِرَةُ النّرَوَّ وَعَضِاللّهُ عَلَيْهِم وَاَعَدَهُمْ وَاَعَدَ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَى هُوَاَيْتُهُمْ وَاللّهُ عَلَى هُوَاَيْتُكُواْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وسلم اللهُ وقومه: (١٥) وقال عن الخليل (صلى الله عليه وسلم) ": ﴿ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم اللهُ عَلَيْهُ وسلم اللهُ عَلَيْهُ وَلَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وسلم اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك (مقرب) " ولا نبي ولا صالح ولا قائيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قسم ولا قبورهم ولا قسمس ولا قسم ولا قبورهم ولا قبورهم ولا قبر أن كل ما يعبد من دونه فإنه لا يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيًا، وأن عبادته كفر، فقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنْ تَعْمُلُ النِّينَ مُنْ تَعْمُلُ وَكَنْ مُنْكُمْ وَلَا تَعْوِلًا ﴿ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولا اللهُ ولا الله على من الله على الله والإنسال على الله على من الملائكة والجن والإنسالا على ولا الله ولا عمل الله ولا الله ولا الله ولا والأنساء يقربون إلى الله (عز وجل) " ويرجونه ويخافونه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة منّ (ل).

<sup>(</sup>٤) في (س) : تحويله. (٥) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل).

وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالاً من الجن، فآمنت الجن المعبودن، وبقي عابدوهم يعبدونهم كما ذكر ذلك ابن مسعودن، وقال المعبودون، وبقي أدعُوا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَا يَسْلِكُوكَ مِثْقَالًا ذَرَةً فِي السَّمَونِ وَلَا لَهُ مِنْمُ مِنْ فَلِي اللّهِ لَا يَسْلِكُو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظهير فِي السَّمَونِ وَلَا لَهُ مِنْهُم قِن ظهير الله عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ مِنْهُم الله وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظهير الله والله وال

وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك دونه، أو يكون شريكًا له، أو يكون معينًا(له)(٣) وظهيرًا له.

(فالرب) (أن تعالى ليس له من خلقه (ملك) (أن ولا شريك ولا ظهير. لم يق إلا الشفاعة وهو دعاء الشافع وسؤاله لله في المشفوع له، فقال لم يق إلا الشفاعة وهو دعاء الشافع وسؤاله لله في المشفوع له، فقال تعالى: ﴿وَلاَ نَفِعُ الشّفَانَعُهُ عِندُهُ إِلاَّ لِمَنْ أَدِن أَدَّ كُمَّ ثُم أَنه فِيهِ الشّفَاكِكُمُ اللّفَاكِكُمُ وَالنّبِياء في قوله: ﴿ مَا كَانَ لِيَشَوِ انْ يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكَكِنبُ وَلَاتُمُ مُنْ وَلُونُ اللّهِ وَلَذِي كُونُوا عِلمَاكُمُ لَو اللّهُ وَلَذِي كُونُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلَذِي كُونُوا مِن اللّهُ اللّهُ وَلَذِي كُونُوا مِن اللّهُ وَلَذِي كُونُوا مِن اللّهُ وَلَذِي كُونُوا مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَذِي كُونُوا مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ٦٢٨) والأثر صحيح عنه. (٢) زيادة من (ل).

۱) ریاده من (ل) ۷۷ : ا.- . . (۱)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل). (٤) المثبت من (ل) وفي (س): والرب.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ل) وفيّ (س) : مالك.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

وقـال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدٌّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَىٰ إِسْرَءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٍّ إِنَّهُ, مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّأَرُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَصَادٍ (اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاثٌ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَ اللَّهِ وَمَسْتَغْفُونَـثُهُ وَاللَّهُ عَـفُورٌ رَّحِيـثُ اللَّهِ مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَنُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّكَامُ انظر كَيْفَ نُبَيْثُ لَهُمُ الْآيِكِ ثُمَّ انظر أَنَّ يُؤْفَكُونَ ۖ أَنْ الْمُعْرِ أَنَّ يُؤْفِكُونَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ﴾ (سورة المائدة: ٧٦-٧٦)، فقد بين (سبحانه)(١) أن من دعا المسيح وغيره فقيد دعاما لا يملك له ضرًا ولا نفعًا، وقال (تعالى)(٢) لخاتم الرسل: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ اللَّهِ وَلَا أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكً ﴾ (سمورة الأنعام: ٥٠) وقال(تعالى) (٣): ﴿قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَمُّـتَكَثَّرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنَى ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٨٨) وقال: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ، ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاتَهُ أَلَقُهُ ﴾ (سورة يونس: ٤٩) وقـال: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمُّ ضَرًّا وَلَارَشَدًا ﴾ (سورة الجن: ٢١) وقال: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوّ يَكْمِتُهُمْ فِنَنْقَلِمُواْ خَآيِسِينَ اللهُ لَكُ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمَّ ظَلِمُونَ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٧-١٢٨) وقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِيَكِنَّ أَلَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ (سورة القصص: ٥٦) وقال: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُمُ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَن بُضِلٌّ ﴾ (سورة النحل: ٣٧).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

## فصــــل

قد أرسل إلى بعض أصحابنا خبراً (١) أخبر (به) (٢) أنه صنفه بعض القضاة (ممن هو قاضي قضاة مذهبه بمصر) (٢)، قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام فيها، وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كالسفر إلى زيارة القبور، هل هو محرم أو مباح أو مستحب؟ وهي المسألة التي (أجبت)(٤) فيها من مدة بضع عشرة سنة بالقاهرة(٥)، فأظهر بعض الناس في هذا الوقت ظنّا أن الذي فيها خلاف الإجماع وأن السفر لمجر د زيارة قبو ر الأنبياء والصالحين هو ( كالسفر )(١) المستحب بلا نزاع وهو السفر إلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته وتعظيمه وغِير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس على التقـوي المجاور لقبره صلى الله عليه وسـلم، وظنوا أن السـفر إلى زيارة قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه مثل (هذا) (v) السفر المشروع بالنص وإجماع المسلمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت، فإن هذا السفر المشروع إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج، فإن المسلمين على عهد خلفائه الراشدين كانوا يحجون ويرجعون إلى أوطانهم، ثم ينشيء السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئه، لأنه عبادة مستقلة بنفسها كالسفر إلى بيت المقدس، والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والإجماع.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ل) وفي (س): جزءا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل). (٣) . . . . . (١)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل). (٤) الذي في (ل): أجيب، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٥) سيذكرها المؤلف رحمه الله كاملة مع حاشية زادها للتوضيح.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ل) وفي (س): مثل السفر.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد، وأن المسجد يدخل ضمنًا وتبعًا في السفر، وأن (قبور) (١١) سائر الأنبياء كذلك، أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة، ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة حتى صرحوا بأنه أفضل من الحج، وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومز دلفة ومني وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها، وظن من ظن أن هذا مجمع عليه وأن من قال: السفر لغير المساجد الثلاثة -سواء كان لقبر نبي أو غير نبي- منهى عنه، أو أنه مباح ليس بمستحب، فقد خالف الإجماع. وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق، ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله، بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأثمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه، فإجماع أهل العلم الذين تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون إجماعًا، وجرت في ذلك فصول.

لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي صاكتبه هذا القاضي وأقسم بالله علي أن أكتب عليه شيئًا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم، وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن يقع فيه آحاد(الطلبة)<sup>(7)</sup> الذين يعرفون ما يقولون، فكيف بمن (يسمي)<sup>(7)</sup> قاضي القضاة! ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعًا من الدين كما عند كثير من الناس نوع من الدين، لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم (حتى بمذهبه الذي انتسب

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (لُ) وفي (س): العلماء.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ل) وفي (س): سمي.

إليه وهو مذهب مالـك رحمه الله)(١) حتى قد يجهل دين الرسـول الذي هو مؤمن به، ويكفر من قال بقول الرسول؛ وصدق خبره وأطاع أمره.

وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه كما قد يجهل مذهب مالك وغيره من أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم، فإن هذه المسألة التي فيها النزاع وغيره من أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم، فإن هذه المسألة التي فيها النزاع وهي التي أحبت فيها - وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد "ن وغيرهما وقد ذكروا القولين في كلام مالك وأصحابه. وأبو حنيفة مذهبه في ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد، فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر، وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار.

ومالك نفسه نص على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أنه داخل في هذا الحديث، بخلاف كثير من الفقهاء فإن كلامهم عام، لكن احتجاجهم بالحديث وغيره يين أنهم قصدوا العموم، وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم.

فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أثمتهم وأصحاب أثمتهم، ولا ما قاله بقية علماء المسلمين، ولا عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه، بل المعروف المتواتر عن المجيب في جميع كتبه وكلامه بخلافه، وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله.

وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب، أو عن سوء فَهْم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس، وهذا أشبه الأمرين به، فإن من الناس من يكون عنده نوع

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) هنا في (ل) كلام مكرر سيأتي في موضعه في الوجه الثامن وكما نبه في المقدمة أن النسخة الألمانية مختصرة وفيها تقديم وتأخير.

من الدين لكن مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطىء، ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق.

ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آئم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة: "قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة"(1.

فهذا الذي يجهل وإن (لم) (") يتعمد خلاف الحق فهو في النار، بخلاف المجتهد الذي يتجهل وإن (لم) (") يتعمد خلاف الحجة هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، ("). فهذا جعل له أجرًا مع خطئه الأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع، بخلاف من قفا بما ليس له به علم، وتكلم بدون الاجتهاد المسوخ له الكلام فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار،" وفي رواية (بغير علم)(أ). وفي حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار،" (").

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) زيادةً من (س).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه. (٤) أخ حه أحدد (

<sup>(</sup>غ) أخرجه أحمد(٢٠٦٩) وأبوداود(عزاه إليه المذي في تحقة الأشراف (٢٣٣٤)) والترمذي (٢٩٥٠-١٩٥١) والنسالي في الكبرى (٣٠٠-١٣٠٨) وغيرهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جيبر عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وسنده ضعيف فيه عبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة. وانظر السلسلة الضعيفة (١٨٧٢)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوداود (٣٦٥٣) والترمذي (٣٩٥٦) والنسائي في الكبرى (٣٣٢) وغيرهم من طريق سهل بن أبي حرّم عن أبي عمران الجؤني عن جندب رضي الله عند قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حرّم. وقال أحد: روى أحاديث منكرة موقال البخاري: لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٨٧).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً فسئلوا فأقتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ٤. وفي رواية للبخاري (فأفتوا برأيهم) (١٠). وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع، وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان، وتكلم ابتغاء وجه الله، وعلم رجحان دليل على دليل، فقال بموجب الراجح، فهذا مطبع لله مأجور أجرين إن أصاب، وإن أخطأ أجرًا واحدًا.

ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق، ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدًا، وإن الحق لا يكون إلا واحدًا، ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق، كما بسط هذا في مواضع (٢٠).

والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق يسمى كاذبًا، فكيف بمن (ينقل) (") عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كل من تدبر الكلام أن هدا نقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأولى على صاحبه إثم الكذب، ويطلق عليه والكذب) (")، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كذب أبو السنابل» (").

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (۱۰۰) في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس رقم(٧٣٠٧)، ومسلم(٢٦٧٣) كتاب العلم.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام (١٩/ ٢٠٣)

<sup>(</sup>٣) هكذا في (س). (٤) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>٥) هو من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أخرجه البخاري (٣٦٨٥) كتاب الطلاق باب (رَأُولُوكُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَى (الطلاق: ٤) ومسلم (١٤٨٤) كتاب الطلاق. ولفظه عند أحمد (٣٧٣٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

وكما قال لما قيل له: إنهم يقولون إن عامرًا بطل عمله، قتل نفسه. فقال: «كذب من قال ذلك»(١٠). وكما قال عبادة: كذب أبو محمد. لما قال: الوتر واجب(١٠). وقال ابن عباس: كذب نوف. لما قال: إن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر(١٠). ومثل هذا كثير.

فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذبًا فما هو كذب ظاهر أولى. ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد «القضاة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجيل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل قضى للناس

وإن قيل فيه قد يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له فحكمه الذي أخطأً فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء، وكذلك حكم من شاركه في ذلك. وكلام هذا وأمثاله يدل على أنه (بعيد)<sup>(٥)</sup> عن معرفة الصواب في هذا الباب؟ كأنه (غريب)<sup>(١)</sup> عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل، لم (يتدبر)<sup>(١)</sup> المتن ولا آثار الصحابة والتابعين ولا كلام أثمة المسلمين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤١٩٥) كتاب المغازي باب غزوة خيير، ومسلم (١٨٠٢) كتاب الجهادمن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٩٣) م إمالك في الموطأ (٣٦٠) وأبر داود (١٤٢٠) والنسائي في الكبرى (٣١٨). وغيرهم من طرق عن محمد بن يحي بن جانا عن ابن محيريز عن الخدجي عن جانة بن الصامت رضي الله عنه والمختجي غرى جانة بن الصامت رضي الله عنه، والمختجي غرى بالمؤاد إلى الشامة والمؤاد المؤاد المؤ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٢) كتاب العلم بأب ما يستحب للعالم إذا ستل: أيَّ الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله، ومسلم (٢٣٨٠) كتاب الفضائل من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه . (٥) في (س): أنهم بعيدون. والمثبت من (هـ) .

<sup>(</sup>١) في (س): كأنهم غرباء. والمثبت من (هـ) .

<sup>(</sup>٧) في (س): لم يتدبروا. والمثبت من (هـ) .

<sup>(</sup>A) في (س): ولا عرفوا. والمثبت من (ه) .

وفي مشل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» (١٠).

فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها، فإن هذا وأمثاله (فإنه لو علم الباب لوزعه وأمثاله (فإنه لو علم الباب لوزعه ذلك عما وقع فيه من الضلال والابتداع) ("ومخالفة دين المسلمين والخروج عما عليه جميع أئمة الدين، مع ما فيه من الافتراء على الله و (على) ("رسوله صلى الله عليه وسلم و (على) (علماء المسلمين وعلى المجيب.

والاستدلال على ما (ذكره) (٥) بما لا يصلح أن يكون دليـلاً إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خير معتل مكذوب، والمستدل بالحديث عليه أن يين صحته، ويين دلالته على مطلوبه.

وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا، بل إن ذكر صحيحًا لم يكن دالاً على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنزاع.

فأما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه (بل) (اله أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاهُو بِالإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُودً لِمُ تَصَدِّوهُ مُثَرًا لَكُمُّ بَلِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِلْكُلِ آمرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَبَ مِنَ ٱلإِثْدِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٥) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (هـُ). وفي (س): لو كان عندُهم علم يتوّع من أنواع الْأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (هـ) .(٥) المثبت من (هـ) وفي (س): ذكروه.

<sup>(</sup>٦) المثبت منّ (هـ) وفيِّ (سّ): وله.

(ســورة النــور: ١١) بل المقصود الانتصــار لله(عزوجل) (١) ولكتابه ولرســوله ولدينه، وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم، فأذكر ما يتعلق بالمسألة وبالجواب.

وليس المقصود أيضًا العدوان على أحد - لا المعترض ولا غيره - ولا بخس حقه ولا تخصيصه بما لا يختص به مما يشركه فيه غيره بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ } مَامَنُوا كُونُوا فَوَيْمِنَ لِقَدِ شُهَدَاتًا بِالْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلَا تَقْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَىٰ ﴾ (سورة المائدة: ٨).

وليس أيضًا المقصود ذم شخص معين بل المقصود بيان ما يـذم وينهى عنه ويحـذر عنه من الخطأ والضلال في هذا الباب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا»". فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع وليس مقصوده إيذاء شخص معين.

ولكن لما كان هذا صنّف مصنفًا وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرًا، وهذا رأس هؤلاء المبدلين، فالرد عليه رد عليهم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٢٩)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

## فصــــل

## قال المعترض:

أما بعد فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه، ظهر لي -من صريح ذلك (الكلام)(١) وفحواه- مقصده السيئ ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها.

فيقال: هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين (المردودين) أأأ الشهادة، أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه، ولا يذكر ما فيه، فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم.

وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتة، لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا، وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور، وذكر قولي العلماء في ذلك.

والمجيب قد عرفت كتبه، وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد، ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والأدب في ذلك وما قالمه العلماء، وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك، ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه عن أحد، بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ) وفي (س): القول.

<sup>(</sup>٢) المثبت منّ (هـ) وفيّ (سُ): المردودي.

مستحبة بالإجماع، ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعًا وهو نزاع مرجوح، والصحيح أنها مستحبة، وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور، وذكر أحد القولين أن ذلك معصية ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليها، لكن قال: إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول إنه معصية، وقول من يقول إنه ليس بمحرم بل لا فضيلة فيه وليس بستحب، فإذن من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لا عتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرمًا بالإجماع.

فهذا الإجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقو الهم اختلفوا في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)(١٠. هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته؟ على قولين.

وعامة المتقدمين (٢٠ على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى القبور. فإن الصحابة والتابعين والأثمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآشار الأنبياء داخل في النهي، كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره، وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك، فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٩) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم (١٣٩٧) كتاب الحج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه ابن معد كي الطبقات (٨/ ١٣٥) والفاكهي في الحيار مكة (١٢١٧) والنقل له عن صعيد بن السبب الخاب رضي ابن خاطب رضي المعتب عنه معد بن (١٩٦٥) والفاكهي (١٩٦٠) والفلق له عن صعيد بن السبب فالنا بن أن الخيات وضي ابن خطاب رضي المعدان فقالا: من بيت المقدس فعلاهما بالدرة ضرياء وقال: أحجا كمحج السبح فقالا: إنا كنا مجازين. فأنكر عمر رضي الله عنه على الرجلين أن يسافر إلى يبت المقدس حمع مشر وعيت حهيدة الحج و العمرة؟ من المحج، فكيف عن ما فر إلى قبر و الأنبياء والصالحين حمع عدم مشروعيت كهيئة الحج و العمرة؟ (١٥ / ١٣٠) وابن بضرة بين أبي عمر وضي الله عنه، رواء عدا الرزاق (٥ / ١٣٠) وابن المبدئ في صند (١٩٠/ ١٣٧)، ومن عسرة بن أبي عمر قبل أبي عمرة الفغاري وضي الله عنه، رواء أحدد في صند (١٩٠/ ١٣٧) وعن عدا رباح، دوراء الفاكهي في أخبار مكة (١٣٠/ ١٢٧)، وعن إيراج، دوراء الفاكهي في أخبار مكة (١٣٠/ ١٣٥)، وعن إيراج، دوراء الفاكهي في أخبار مكة (١٣٠/ ١٣٥)، وعن إيراج، دوراء الفاكهي في أخبار مكة (١٣٠)، وعن إيراج، ويا برياح، دوراء ألم المنازي ألم في أخبار مكة (١٣٠)، وعن إيراج، ويا برياح، دوراء ألم يكي أخبار مكة (١٣٠)، وعن إيراج، ويا برياح، دوراء ألم يكي في أخبار مكة (١٣٠)، وعن إيراج، ويا يوراء بن يرياح، دوراء ألم يكي أخبار مكة (١٣٠)، وعن إيراج، ويا يوراء بن يوراء به يك في كناء الإيانة في إعقاد الملك (ص١٣٠).

الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كما لم يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه، وأن قوله: "لا تشد الرحال". نهي بصيغة الخبر، كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"(").

فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه، فإن لفظه صلى الله عليه وسلم صريح في النهي، ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد، سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد أولى، أو كان بطريق شمول اللفظ.

فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد كما في الموطأ والمسند والسن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: من أين أقبلت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا. أو قال: بيت المقدس، "".

وقال أبو زيد عمر بن شبة النميري، في كتاب أخبار المدينة النبوية: حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦٤) كتاب جزاء الصيد باب حج النساء، ومسلم (٨٢٧) كتاب الحج، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) قصة بصرة مع أبي هريرة رضي الله عنهما أخرجها الإمام أحمد (١٩٨٤) ومالك في المرطأ (٢٦٩) والنسائي في الكبرى (٢٧٦٧) وابن جاب (٢٧٧٧) وغيرهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إيراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وضي الله عنه، وفيه قصة الساعة المستجابة في يوم الجمعة. صححه الترمذي في سنته (٤٩١) والحاكم (٢٧٨/١) والحافظ في الإصابة (١/ ١٦/ ) والآبائن في الصحيحة (٤٩٥).

عليه وسلم: «لا ينبغي للمطي أن تشدرحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»(١).

فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد، بين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن مسجدًا بطريق الأولى، فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بل ولم يكن هناك قرية يتخذ السلمون فيها مسجدًا، وبناء المسجد حيث لا يصلي فيه بدعة، وإنما يقصدونه لشرف البقعة، فعلم أن النهي عن المساجد نهى عن غيرها بطريق الأولى.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد» ("). فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير الثلاثة، فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه، كما قال الصحابة، ومنهم أيضًا ابن عمر.

قال أبو زيد: حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشـد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فلا تأته ".

<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبوع لابن شبة، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه: أحمد (١١٦٠٩) من طريق عبد أحدد (١١٢٠٩) من طريق عبد الحميد بن بهام عن شهو به قال الهيشمي في مجمع الزوائد (١٤/ ٢). هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته نغر إ١١٨٥٣) من هم بعد المراكبة المراكب

<sup>// ) &</sup>quot;طرحه ابن أبي شبية (۱۷۲۳/(۱۷۱۹) (۱۹۷۹) والزُّرقي في أخبار مكة (۱/ ۲۵) والفاكهي في أخبار (۳) أخرجه ابن أبي شبية (۱۷۳/(۱۷۱۸) وواسناده صحيح. وله نحوه عند عبد الرزاق (۵/ ۱۳۵) ولم أجد الأثر في المطبوع من تاريخ المدينة لابن شبة.

لكن طائفة من المتأخرين قالوا: ليس هذا نهيًا بل هو نفي لاستحباب السفر إلى غير الثلاثة، ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة، وهؤلاء يقولون: إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك.

وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب(١٠).

وهذا الأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب، وهي إحدى الروايتين عن داود الظاهري فلا يقول إن قوله: ﴿فَلَا تَقُلُ هُمُّ أَفِّ ﴾ (سورة الإسراء: ٢٣)، يدل على النظاهري عن الضرب والشتم، ولا إن قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَوْلَكُمُ مَشَيمةً إِمَلْتِ ﴾ (سورة الإسراء: ٢٣)، يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار، وأمثال ذلك كما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل، ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور.

وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحب، وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه، أو مباح؟

وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) في حاشية (س): وهذا الذي قاله ابن حزم لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وقد أنكره الخليفة الراشد على من قبل ذلك بشهد من السابقين الأولين من الهاجريين والأنصار فأقروه، ولو لم يكن إنكاره ذلك حقا لما سكورا عليه يكون إجماعاً منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي..الخديث إ.ه

ومعلوم أن هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل أرادوا زيارة (المسجد) (۱) فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لكن أرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده، إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته. ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره، ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره، ومنهم من لم يكرهه. والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور، بل إنما يدخل إلى مسجده.

وأيضًا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة: فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع، وإن كان لم يقصد إلا القبر لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه. والآخرون يجعلونه سفرًا جائزًا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر.

وأسا من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معًا فهذا قد قصد مستحبًا مشروعًا بالإجماع، ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا، والجواب في السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرًا شرعيًا كالسفر إلى مكة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولم يكن السؤال ولا الجواب عمن سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره فإن هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير مستحب، بل أصحاب أحمد لهم في المسافر إلى القبور -هل يقصر الصلاة- أربعة أوجه:

<sup>(</sup>١) في (س): البعيد. والمثبت من الصارم (٩٢/ب).

قيل: يقصر مطلقًا.

وقيل: لا يقصر مطلقًا.

وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم.

وقيل: إلى قبور الأنبياء مطلقًا.

فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائل، فيعرف العمل الممكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من جهة الفعل والقصد، فإن السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده.

وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه.

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى مسجده وذلك مشروع، شدها إلى مسجده وذلك مشروع، بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحال إليه. لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهما، كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيات وكان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»(.).

فهذا المسائل من عُرفه أن لفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتناول من أتى المسجد وكان قصده القبر، ومن أتاه وقصده المسجد، وهذا عُرف عامة (۱) تقدم تخريجه. الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة (واحدة)(١)، ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما نهى عنه المسافر الذي يشد الرحل، بخلاف غيره فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة ومع شد الرحل منهي عنها، كما يقال في سائر المشاهد وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين، إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما ينهى عنها المسافرون، بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوقه حيث كانوا، بل قد قبل إن الأمر بالعكس، وإنه يستحب للمسافر من السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد.

وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده، فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن لم يشده، تبقى النية كما ذكر مالك، وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدًا وفعلاً فيكره لهم كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه أن يأتوا القبر.

وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من السلف، ونهى عنها وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها".

فالـذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب، وأن الصلاة فيه بألف صلاة.

واتفق المسلمون على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وقال بعضهم إنه أفضل من المسجد الحرام، ومسجده يستحب السفر

<sup>(</sup>١) المثبت من الصارم وفي (س): لقبره.

 <sup>(</sup>٢) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٨٨) وأنظر أصل هذه المقولة في مسند الموطأ للجوهري (٧٨٣) والبيان والتحصيل (١٨/ ٣٢٧)

إليه، والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه هو وأصحابه، وكان يصلي فيه هو وأصحابه. فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عاشة، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد الأجل معجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر، وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر، فكيف لا يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفضلاً لا لأجل قبر، فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين، ولما علم من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من سنة

وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه مكذب له فيما قال، مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يعظمه، كما أن النصارى يكذبون كثيرًا مما أخبر به المسيح عن ربه عز وجل ودينه، ويظنون أن ذلك تعظيمًا له ولدينه، وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم لا التكذيب بما أرسلوا به والإشراك بهم والغلو فيهم، بل هذا كفر بهم وطعن فيهم ومعاداة لهم.

والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه، كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لأجل القبر واعتقد أن السفر إليه تبعًا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين ويصلي في مساجد هناك، فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره كالسفر إلى قبور هؤلاء المساجدالتي عندهم فقد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين، وما سنه لأمته الغر الميامين، بخلاف الـذي قصد المسجد، وإلا فمن جهة العمل لا يمكن أحـد أن يفعل عند قبره لا سنة ولا بدعة، إنما يفعل ذلك في المسجد، فمن فعل فيه سنة خُمد وأجر عليها، ومن فعل فيه بدعة ذم ونهي عنها.

ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً"(").

والله سبحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره، فإنهم دفنوه في الحجرة لم يبرزوا قبره كما كانوا يسرزون قبورهم خوفًا أن يتخذ مسجدًا، ثم إنهم منعوا الناس من زيارته كما يزورون القبور، فلم يكونوا يكنون الناس من اللخول إلى قبره لزيارته ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطًا آخر فلم يبق أحد متمكنًا من زيارته كما تزار القبور.

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال: تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك، ولا علق بمسمى هذا الاسم حكمًا شرعيًا.

وقد كره من كره من العلماء التكلم به، وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له، وإنما تكلم به من تكلم من المتأخرين، ومع هذا فلم يريدوا به ما هو المعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده، ليس هناك زيارة تفعل في غير مسجده، ولو قدر أنه وقف في الطريق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٧٠) كتاب فضائل للدينة باب حوم المدينة، ومسلم(١٣٧٠) كتاب الحج من حديث على رضي الله عنه.

من جهة المشرق وفعل ما فعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء، وإذا كان لا بد للزائر من المسجد فالمسجد ففسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن، وكل ما يشرع فيه من العبادات فإنه مشروع سواء كان القبر هناك أو لم يكن سواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف، مع أنه لا بد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه، وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع.

وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره وكان ما شرع فيه مشروعًا في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شيء من ذلك مشروعًا لأجل القبر ولا مختصًا به، وأما ما يفعله بعض الناس من البدع المختصة بالقبر فذلك ليس بمشروع، بل هو منهي عنه.

فتين أنه ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره، وأن هذا الاسم لا مسمى له، والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه، ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم، ومع هذا فليس هو زيارة، فلو قدر أن بعض الناس أشرك في مسجده به واتخذه إلهًا وستجد للقبر وطاف به سبعًا واستلمه وقبله لم يكن شيء من ذلك زيارة لفبره وإن كان (لكونه)"محرمًا، فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لمن أطلقه: ﴿ إِنْ هِي إِلّا أَشَاهٌ سَيَّتُمُوهَا أَنْهُ وَمَا اَنْهَا لله النجم: ١٣).

<sup>(</sup>۱) على هامش (س)

وهذا بخلاف قبر غيره فإنه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما عليهم من حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمروا أن يصلوا عليهم ويسلموا عليهم حيث كانوا كما أمروا بذلك في حق الرسول مع أنهم حيث صلوا وسلموا عليه بلغه صلاتهم وسلامهم، لا يختص بيته بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث، وغيره يستحب أن يزار فيوصل إلى قبره فيدعى له.

والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصل على الميت عند أكثر العلماء كما جماءت بذلك الأحاديث الصحيحة (١٠)، وهم متنازعون: إلى كم يصلي على القبر؟ وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أنه يصلي عليه أبدًا.

واتفقوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه كما لم يصل عليه كما لم يصل عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن. فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره. فإنه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر، والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتخذ قبره وثنًا وعيدًا.

والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن تكون محبة المؤمن له و تعظيمه له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودًا معه في جميع البقاع لا يختص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير اللبر فهو مقصر في حق الرسول مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدًا، وذلك يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع.

وكذلك ما يفعل عند قبر غيره من الزيارة هو عند قبره ليس بمأمور و لا مقدور لعلو قدره واختصاصه بما ميزه الله على غيره صلى الله عليه وسلم تسليماً كما خص بأن دفن في الحجرة ولم يبرزوا قبره.

 <sup>(</sup>١) قد سرد البخاري رحمه الله الأحاديث في الصلاة على القبر في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. فلينظر

فتبين أن ما في الجواب من قول المجيب: السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء، هـل هو محرم أو مباح؟ ونحو ذلك لا يتناول قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنية فقط كما قال مالك، وإلا فذلك أمر ليس بمقدور. وما ليس بمقدور فهو بالضرورة ليس بمشروع ولا مأمور به.

وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدخل في هذا اللفظ قطعًا، فإنه ليس سفرًا لمجرد زيارة قبره لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد. ومما يبين هذا أن جميع من يسافر لزيارة قبره إنما يصل إلى مسجده ويصلي فيه، لكن من الذين يسافرون إلى هناك من لا يعلم أن الدخول هو إلى المسجد، وأن القبر محجوب.

ومنهم من قد عرف ذلك لكن قد يظن أن المسجد بني لأجل القبر كما يبنى على بعض القبور مساجد لأجلها، فيأتي الزائر فيصلي فيها أولاً تحية المسجد أو غيرها والمقصود هو القبر.

وهؤلاء منهم من لا يعرف أن مسجده محترم معظم يقصد لنفسه لا لأجل القبر.

ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه بألف صلاة، ولا أن السفر مشروع إليه كما يشرع إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، بل يظن كثير منهم أن السفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب إنما هو لأجل القبر، ولا يعلم أن السفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب فيه، وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقًا، وأن الصلاة فيه بألف صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن، كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان الذين يصلون فيه إذ ذاك أفضل من غيرهم، وكانت الهجرة واجبة له في حياة الرسول قبل فتح مكة، على المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة دار الهجرة ودار السنة ودار النصرة.

ومن كان بها كان عليه أن يصلي في المسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة فإن الجمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة، ولم يكن على عهده بالمدينة مسجد يصلي فيه الجمعة إلا مسجده، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة.

فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر إلى القبر ويعلم أنه إنما يصل إلى مسجده فهذا لا بد -إن كان مؤمنًا بما جاء به الرسول أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر.

لا يتصور من المؤمن به العالم بشريعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى مسجده لا يتصور - مع هذا العلم والمعرفة والإيمان - أن لا يقصد السفر إلى مسجده، بل لا يقصد إلا مجرد القبر، بل الذي يسافر ولا يقصد إلا مجرد القبر إما أن يكون جاهلاً بشريعته وفضيلة مسجده وفضيلة السفر إليه، أو جاهلاً بالحال لا يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده، أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على التقوى مقصود معظم قبل حصول القبر، وأنه لم يبن لأجل القبر، ولا حرمته وفضيلته وعظمته لأجله، فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلاً بهذا أو بهذا أو بهذا. وإن كان عالماً بذلك كله، ومع هذا ليس قصده إلا السفر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغيرهم.

والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد السفر إليه مع علمه أن الرسول رغب في ذلك وبين فضل مسجده، فهذا لا يكون إلا كافرًا بالرسول. ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد المساجد، والحج إليها أفضل من الحج إلى

مكة، ودعاء الخلق أفضل من دعاء الخالق، والدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد والمشاعر.

ومنهم من يجعل استقبالها في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول: هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وبما جاء به الرسول ومن الشرك برب العالمين، لا يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء بخلافه، وأن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه، بل إنما يفعل هذا من كان جاهلاً بسنة الرسول أو من يبععل له طريقًا إلى الله غير متابعة الرسول، مثل من يجعل الرسول مبعوثًا إلى العامة، وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول، أو أن لهم طريقًا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك، وهؤلاء كلهم كفار، وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم.

ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول، ومنهم من يجعل قبر الرسول، ومنهم من يجعل قبر الرسول، ومنهم من يجعل قبر الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى الله الذي أوجب على جميع الحلق اتباعه وطاعته وسلوك سبيله واتباع ما جاء به، كما هذا نعت المؤمن به، والمؤمنون به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلون إلى مسجده إلا بجهلهم بسنته، فإذا عرفوها دعاهم الإيمان به إلى متابعته صلى الله عليه وسلم تسليمًا.

والمجيب إنما ذكر النزاع في السفر لمجرد زيارة القبور، فلم يدخل في هذا السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالسفر لزيارة قبره، فهل يمكن هذا المعترض أن يحكي عن إمام من أثمة المسلمين أنه قال يستحب السفر لمجرد زيارة القبور، أو أنه يستحب السفر إلى زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده أو بدون دخوله، هل قال هذا أحد؟ أو أنه يستحب السفر إلى القبر دون قصد المسجد؟ مع أنه إنحا يصل إلى المسجد، والسفر إليه مستحب بالنص والإجماع، والصلاة فيه مفضلة، فهل قال مسلم إن هذا المستحب بالنص والإجماع مع فعل الإنسان له إذا لم يقصده البتة، وإنما قصد مجرد القبر يكون هذا السفر مستحبًا بنص أو إجماع؟ أو هل قال ذلك إمام من أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين، وإن لم يكن هنا نص ولا إجماع؟ وهل يترك قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده إلا من هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به؟

فإن هذا ليس عليه في النية كلفة أصلاً، فإنه إذا كان لا بدله من الوصول إلى المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر.

فإذا لم يقصده فإنه يكون جاهلاً بأن ذلك مستحب مشروع كما يوجد عليه كثير من الجهال يظنون أن المشروع إنما هو السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر، فإذا عرف الجاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا.

فإذا لم يعرف أن إمامًا من أهل الاجتهاد قال إنه يستحب السفر إلى مجرد القبر دون المسجد وإن كان المسافر يعلم أنه إنما يصل إلى المسجد وأن سفره مشروع ثم لا يقصد ذلك فيكون سفره مشروعًا مستحبًا، هذا مما يقطع بأنه لا يقوله عالم.

فإذا لم يثبت ذلك سلم الإجماع المذكور، وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك قولاً خفيًّا قاله بعض المتأخرين لم يبلغ المجيب، والمجيب ذكر إجماع العلماء الذين عرفت أقوالهم في هذا الحديث وفي هذه المسألة، وهذا مبسوط في مكان آخر. والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء وزيارة القبور: كذب بين على المجيب ليس في الجواب، وإنما فيه السفر خاصة، وكلام المجيب فيما لا يحصيه إلا الله يبين كذب النقل، وأنه يستحب زيارة قبور المؤمنين عمومًا فضلاً عن الصالحين والأنبياء، بل نفس السفر الذي ذكر فيه القولين لم يذكر أنه يختار أحد القولين، بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء، فكيف يجوز أن يحكى عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبور، وإنه ادعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها؟

ثم من المعلوم لكل من قرأ شيئًا من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك، وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا موجود في الكتب الصغار والكبار، وقد قرأه المجيب وقرئ عليه مرات لا يحصيها إلا الله، وليس هذا مما يخفي على آحاد الطلبة الذين يحضرون عنده.

فكيف يحكى إجماع المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور معصية محرمة؟ ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحكى له ذلك عن آحاد الطلبة لم يصدقه وقال: هل في الإسلام من ينتسب إلى أدنى علم يقول إن زيارة القبور معصية محرمة مجمع عليها؟ فهل في الإسلام شخص يحكي الإجماع على تحريم زيارة القبور مطلقاً؟ فإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان انتفاؤه عن المجبب أولى. فكان الواجب عليه أن يكذّب ناقل ذلك فضلاً عن أن يكون هو الناقل عن جواب قدر آه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك، وإنما فيه ذكر الخلاف في السفر إليها، والسفر إليها مسألة، وزيارتها بلا سفر مسألة.

وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، والسفر إلى مسجده مستحب بالإجماع ليس من مسائل النزاع. وكل من علم أنه إنما يصل إلى مسجده، وعلم أنه مسجده الذي كان يصلي فيه هو وأصحابه، وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقاً، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بألف صلاة، وأنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجده ((). ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول، فلا بد أن يقصد إذا سافر إلى هناك السفر إلى مسجده لا يمكن مع علمه بذلك وإيمانه بالرسول أن لا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا جامل أو كافر، لكن كثير من الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم جاهل أو كافر، لكن كثير من الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم القصدون السفر إلى القبر أقوى عنده، ومنهم من يكون قصد الشبر أقوى عنده، ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده، ومنهم من يكون قصد القبر أقوى عنده.

وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من المحبة له والتعظيم، وأن ذلك أعظم من قصد السفر إلى مسجده، وهم غالطون في ذلك، فإن السفر إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم والتأسي بإبراهيم فيما كان يفعله هناك من الحج أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والإجماع، بل الحج كما حج إبراهيم قد فرضه الله على عباده، والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى عنه.

وكذلك السفر إلى بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد إبراهيم، وكذلك السفر إلى مسجد نبينا والتأسي به فيما كان يفعله فيه من العبادات وفعل ما رغب في فعله في المسجد هو الذي يصدر عن الإيمان بالرسول ومحبته وتعظيمه دون السفر إلى مجرد قبره.

 وكذلك بيت المقدس، من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل من السفر إليه أو هما سواء كان كافرًا.

كذلك السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتقد أن السفر إلى مجرد القبر أفضل من السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما كافر به.

وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج أو أفضل من الحج. وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام، أو كافر مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين.

فمن لم يفرق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول وزيارة قبره السفر الشرعي والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين السفر إلى قبر غيره فهو إما جاهل بما جاء به الرسول، وإما كافر بالرسول.

فإن قيل: كيف يزور قبره مع كونه كافرًا؟

قيل: كثير من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس، لكن يقولون أنهم لا يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تغنيهم عنه، وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى أنه كان مبعونًا إلى الأمين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرًا وباطنًا. لكن يقولون: لا يجب علينا اتباعه، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين.

وكذلك كثير ممن يظهر الإسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة، وأنه كان صاحب قوة قدسية، وقد يفضلون على جميع الخلق، ومع هذا لا يقرون بما جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرًا وباطنًا، بل ويقولون: هو رسول إلى العامة، أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية. كما يقول مثل هذا كثير عمن يظهر الإسلام. وهؤلاء من أشد الناس تعظيمًا للقبور والسفر إليها ودعاء أصحابها، ولهم في ذلك كلام كثير ذكرناه في غير هذا الموضع.

وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون إن زيارة قبره وقبر من هو دونه أفضل من الحج إلى البيت الحرام ومن صلاة الجمعة والجماعة في مسجده وغير مسجده.

والمقصود أن هذا المعترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيار ته المجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة قبر غيره وإن كان عنده مسجد، فإن ذلك مجمع على عدم استحبابه، بل سووا بين المستحب بالنص والإجماع وبين ما ليس بمستحب بالنص والإجماع، وظنوا أن المجيب سوى بينهما في نفي الاستحباب فقابلوه بأن سووا بينهما في الاستحباب، فوقعوا في أنواع من الباطل المخالف للكتاب والسنة والإجماع.

ولو قال قاتل: إنّ إتيان المساجد لا يستحب ولا يشرع كان كافرًا حلال الدم، ولو قال قاتل: لا يسافر إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد لكان قد قال ما قاله الرسول وقاله علماء المسلمين. فمن لم يفرق بين هذا وهذا كان من أجهل الناس.

وكذلك لو قال: لا يستحب السفر إلى مسجد الرسول وزيارته المشروعة في المسجد كالصلاة والسلام عليه كان مخالفًا للإجماع. لكن من العلماء من لا يسمي هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية. وهذا القول أشبه بالمعقول والمنقول. ولو قال يستحب السفر إلى جميع القبور والصلاة في المساجد المبنية عليها لكان مخالفًا للنص والإجماع.

وهب أن المعارض سوى بينهما في نظره وجوابه، كيف يحل له أن يكذب على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما في التحريم ويقول إنه حكى إجماع المسلمين على تحريم الزيارة مطلقًا بسفر وغير سفر.

ونحن نحكي لفظ الجواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله منه: هل هو صدق وعدل، أم لا؟

ولفظ السؤال(١):

ما (تقول) <sup>(۱)</sup> السادة العلماء (أثمة الدين نفع الله بهم المسلمين) <sup>(۱)</sup> في رجل نوى (السفر)<sup>(1)</sup> لزيارة قبر <sup>(۵)</sup> (نبي من) <sup>(۱)</sup> الأنبياء والصالحين مثل قبر (محمد)<sup>(۱)</sup> نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره(هذا)<sup>(۱)</sup> (قصر)<sup>(1)</sup>

(١) هذه الفتيا قارنتها بنسخة خطية للفتيا من المكتبة الأزهرية برقم(٣٢١٠٢٤) وخطها شبيه بالخط الموجود

بالنسخة الأزهرية في الرد على الإختائي التي يرجع تاريخ نسخها سنة ٧٤١هـ وفي بداية النسخة ما نصه: فلم على المراجع أنها النسبط نشة نصه: هذه صورة الفتال أن إجاب عنها شيخ الإسلام الير العمال أحد بن تيمية وجرى بسبط نشة كبير وحبس عليها وبلغت أهل بغداد وغي المجاورة أمل بغداد على الفتياً، لا وكذال القرات الفتياً لخطوط لكتاب العقود المدرية لابن عبد الهادي من مكتبة اسكوريال الإسبانية من وروقت (١٣٧- ١٩١٥) وعليها تاريخ النسخ: بكرة نهار الخميس من مكتبة المتعدد سنة ١٩٥٥، وهي نشاط الخميس المعالم وقد أثبت الزيادات منها فقط.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة الإسبانية (يقول).
 (٣) زيادة من النسخة الأزهرية.

 <sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٥) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): قبور.

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة الأزهرية. (٩) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): أن يقصر.

الصلاة؟ وهال هذه (زيارة)(۱) شرعة أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد موتي (كان)(۱) (كممن)(۱) زارني في حياتي، و (قد) (۱) روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا». (أفتونا مأجورين) (۱).

ولفيظ (الجواب)(٢): الحمد لله (رب العالمين) (٧) أما من سيافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين.

أحدهما: (وهو) (من قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية، ويقولون إن هذا سفر معصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين- أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه. ومذهب (مالك والشافعي) (١٠) وأحمد أن السفر المنهي عنه (في الشريعة) (١٠) لا تقصر فيه الصلاة.

والقدول الثاني: أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي (وأبي الحسن بن

المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): الزيارة.

 <sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة الإسبانية.
 (٣) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): فكما.

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة الأزهرية.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة الإسبانية.
 (٦) في النسخة الأزهرية: فأجاب رضى الله عنه، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة الإسبانية.

 <sup>(</sup>٨) زيادة من (س).
 (٩) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): الشافعي ومالك.

<sup>(</sup>۱۰) المنبث من النسخة ا (۱۰) زيادة من (س).

عبدوس الحراني وأبي محمد (بن قدامة) (١٠ المقدسي (٢٠) وهؤ لاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله (صلى الله عليه وسلم) (٢٠: "فزوروا القبور" (٤٠)

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». رواه الدارقطني(°) (ونحوه) ('').

وأما ما يذكره بعض الناس من قوله :من حج ولم يزرني فقد جفاني. فهذا لم (٧) يرويه أحد من العلماء، وهو مثل قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. فإن هذا أيضًا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني.

وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك: ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء في كتب الفقه والحديث - لا محتجًا به ولا معتضدًا به - ولكن ذكره أبو أحمد ابن عدي في كتاب الضعفاء (١٠٠٠) لبيين به ضعف راويه، فذكره من حديث النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج ولم يزرني فقد جفاني). قال ابن عدي: لم يروه عن مالك غير هذا، يعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك فعلم أن

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الإسبانية.

 <sup>(</sup>٢) النَّبْت من النسخة الأزهرية، وفي (س) تقديم وتأخير.
 (٣) زيادة من النسخة الإسبانية.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٧٧) كتاب الجنائز من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه في سنة (١٩٦٣) قال ابن عبد الهادي في الصارم المتكي (ص ٩٧) في مقصد الدارقطني في تأثيف كتابه السنة: بل إتما رواه عثل الدارقطني اللذي يجمع في كتابه غراب السنة، ويكتر فيه من رواية الأجاديث الضعيفة والمنكرة بل والمؤصرعة وبين علمة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض المواضع. (٦) زيادة من (س) وفي النسخة الإسهائية زيادة: وإنن عاجه. وهي زيادة لا تصح حيث لم توجد في

۱۶) رياده من ارس) وهي المسحة الإسبانية زياده. وابن ماجه. وهي زياده لا تصبح حيث تم توجد و المطبوع ولم يذكره العلماء في كتب التخريج لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) المثبت من ألنسخة الأزهرية، وفي (س): لآ.

<sup>(</sup>٨) الكامل في ضعفاء الرَّجالَ (٨/ ٢٤٨) وانظر ميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٥).

قال موسى بن هارون: كان النعمان هذا متهمًا.

وقال أبو حاتم بن حبان: يأتي عن الثقات بالطامات.

وقال الدارقطني: الطعن في الحديث من محمد بن محمد لا من النعمان.

وأسا الحديث الآخر: "هن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة"، فهذا ليس في شيء من الكتب، لا بإسناد موضوع و لا غير موضوع، وقد قبل إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين، فلهذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح على سبيل الإعتضاد و لا على سبيل الإعتضاد و لا على سبيل الإعتضاد و لا وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري القدارئ صاحب عاصم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله على الله وسلم: "هن حبح فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" (". وقد اتف أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته.

قال البيهقي في شعب الإيمان<sup>(۱۱)</sup>: وقد روى حفص بن أبي داود -وهو ضعيف-عن ليث بن أبي سليم عن مجاهـ دعن ابن عمر قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند الدارقطني. قال ابن عبد الهادي في الصارم المذكي (ص. ٢٠١١): واعلم أنه هذا الحديث لا بجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله، فإنه حديث متكر المائن، ماقط الإسناد، لم يصحبه أحد من الخافظ ولا احتج به أحد من الأثمة، بل ضعفو، وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث المؤصوة والأخبار المكادية، ولا ريب في كذب هذه الزيادة قبه. وأما الحديث بدونها فهم متكر جداً روواية حفص بن أبي داود وهو حفص بن سلمان أبو عمر الأسدي الكوفي النيار القارئ الغاضري؛ وهو صاحب عاصم بن أبي التجود في القراءة وابن امرأت، وكان مشهورا تجرفة الفراءة وتقلها، وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله، ولا تمن يعتمد عليه (٢/ ورقم (٢٨٥٨).

قال يحيى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة. وهو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أوثق منه.

وفي رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقًا، وكان حفص كذابًا.

وقال البخاري: تركوه.

وقال مسلم بن الحجاج: متروك.

وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث تركته على عمد.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال مرة: متروك.

وقال صالح بن محمد البغدادي: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث لا يصدق، متروك الحديث.

وقال عبد الرحمن بن خراش: هو كذوب متروك يضع الحديث.

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة(١).

<sup>(</sup>١) انظر كلام الأئمة في حفص: الكامل لابن عدي (٣/ ٢٦٨) وميزان الاعتدال (١/ ٥٥٨).

وفي الباب حديث آخر رواه البزار (۱) والدارقطني (۱) وغيرهما من حديث موسى بن هلال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». قال البيهقي -وقد روى هذا الحديث (۱) - ثم قال: وقد قيل: عن موسى عن عبيد الله قال: وسواء قال عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره.

وقال العقيلي في موسى بن هلال هذا: لا يتابع على حديثه.

وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول.

وقال أبو زكريا النواوي في شرح المهذب (٤) لما ذكر قول أبي إسحاق: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». قال النواوي: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين جدًا. هذا آخر الحاشية (٥).

قال المجيب في تمام الجواب: وقد (يحتج)(١) أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه (صلى الله عليه وسلم) (٧) كان

 <sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار (١١٩٨) قال البزار: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذا، وإنما
 يكتب ما يتفرد به. قال الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار (٤٨١/٤٨): وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) في سننه (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) في شعب الإيمان (٩/ ٩) وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: ٧٤٧): واعلم أن هذا الحثيث الذي ذكره من رواية الزرار حديث ضعيف متكر ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أتمة أخديث وحفاظ الأثر..... وأما عبد الله بن يبراهم فهو ابن أبي عمرو العنفاري أبو محمد الله بني يثلن اليه من ولد أبي ذر الغفاري، وهر شيخ ضعيف الخديث جدا متكر الحليث وقد نسبه بعض الأثمة إلى الكفاب ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان.ا.ه ثم ذكر كلام الأثمة فيه.

<sup>(</sup>٤) في المجموع (٨/ ٢٧٣). (٥) للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة -عظيمة القدر- جمع فيها الأحاديث الموضوعة

 <sup>(</sup>٦) المشيخ مداد المصادي المحمد المعاطئ واستال محقيقة المصاد عما ورد في السفر إلى القبر.
 والمكذوبة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مساها: كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر.
 (٦) المثبت من النسخة الأرهرية، وفي (س) والنسخة الإسبانية: احتج.

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة الأزهرية.

يزور(مسجد)(١٦ قباء ويـزور القبور، وأجاب عن حديث: الا تشــد الرحال». بأن ذلك محمول على نفي (الفضيلة)(٢).

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاه".

وهـذا الحديث (عـا) (<sup>13</sup> اتفق الأثمة على صحته والعمل به، فلو (نذر الرجل)<sup>(10</sup> أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر (إلى)<sup>(17</sup> غير (هـذه)<sup>(10</sup> (المساجد)<sup>(10</sup> الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأثمة. ولو نذر أن يسافر (ويأتي)<sup>(10</sup> إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه (وأحمد)<sup>(11</sup>. ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع.

وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة (كما)(١١١) ثبت في صحيح البخاري

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الأزهرية.

 <sup>(</sup>٢) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س) والنسخة الأسبانية: الاستحباب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة الأزهرية.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة الإسبانية: فلو نذر بشد الرحل.
 (٦) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): إليه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>۱۰) زیادهٔ من (س).

<sup>(</sup>١١) المثبت من النسخة الأزهرية وفي (س): لما.

عن عائشة رضي الله عنها (١٠) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطبع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ١٠٠١، والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا (٢٠) وجب الوفاء به.

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه (1) إذا نذره، حتى نص العلماء (كالأثمة الأربعة) (6) على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته شم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». (وهذا الحديث رواه أهل السنن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه)(1) (1) (9).

وقالوا: (و) (م) لأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأثمة، وهذا عما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة (والإجماع) (٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة.

<sup>(</sup>٣) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): ولهذا.

<sup>(</sup>٤) المثبت من النسخة الأزهرية، وفيُّ (سُ): إليها.

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٥٩٨١) والنسائي في الكيرى (٧٨٠) والحاكم (٢/٢) عن أبي أمامة بن سهل بن حيف من المحيحة (٢٥٤٣). حيف عن أبيه رضي الله عنهما موقوعاً. وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة (٢٤٤٦) وللحديث طريق من حديث أسيد بن ظُهير رضي الله عنه: آخرجه ابن أبي شبية (٧٦٠٦) والرياد من صحيح. والترمذي (٢٤٤) سيد حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة الإسبانية.

 <sup>(</sup>٩) زيادة من النسخة الأزهرية. وانظر الإبانة الصغرى لابن بطة (٤٧٧)

ويهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد (المقدسي) (١)، لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد (٢) في محمد (المقدسي) (١) بأن الله عليه وسلم لمسجد (١) قباء لم يكن يشد رحله، و (هو يسلم لهم) (١) بأن السفر إليه لا يجب بالنذر.

وقوله بأن الحديث الذي مضمونه (٤٠): الا تشد الرحال): (أنه) (٥) محمول على نفى الاستحباب، عنه جوابان:

أحدهما: أن هذا إن (سلم فيه) (١) أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة (ولا طاعة) (٧) ولا هو من الحسنات.

فإذن (^) من اعتقد (أن) (<sup>1)</sup> السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنها (^) قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده (أن ذلك) (١١) طاعة كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين، فصار التحريم من (وجهين) (١١).

ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا (قدر)(١٠٠) أن (أحداً يسافر)(١٠٠) إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): إلى مسجد.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة الأزهرية.
 (٤) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): تسليم منه.

 <sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٨) في النسخة الأزهرية: فإذا.

<sup>(</sup>٩) زيَّادة من النسخة الأزهرِية.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): أنه.

<sup>(</sup>١١) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): أنها.

<sup>(</sup>١٢) المثبت منَّ النسخة الأزهرية، وفيُّ (سُ): هذه الجهة.

<sup>(</sup>١٣) في النسخة الإسبانية: نذر.

<sup>(</sup>١٤) المُثبت من النسّخة الأزهرية، وفي (س): الرجل سافر.

(الوجه)(١) الثاني: أن (هـذا)(١) الحديث يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم

وما ذكره (السائل)<sup>(7)</sup> من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، لم  $(يرو)^{(1)}$  أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها، ولم يحتج أحد من الأثمة بشيء منها. بل (ما ذكره) (٥) مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هـم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الملفظ معروفًا عندهم أو (مشهورًا) (١) أو مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لم يكرهه عالم (أهل) (١) المدينة.

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)(^). وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه.

\_\_\_\_\_ (۱) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س). (٤) التروي الله خة الأنهرة بروي (س) نخر

 <sup>(</sup>٤) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): يخرج.
 (٥) زيادة من النسخة الأزهرية.

 <sup>(</sup>٦) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): هذه الجهة، وفي نسخة الإسبانية: أو مشروعاً.

 <sup>(</sup>١) المتبت من النسخة الارهرية، وفي (س): هذه الجهة، وفي نسخة الإسبانية. أو مسروعًا
 (٧) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>١/ رواه الإمام أحد (١٨٥ - ) وأبو داود (١٠٤١) وإسحاق بن راهوية في مسئده (٢٦) وغيرهم رواه الإمام أحد (١٨٥ - ) وأبو داود (٢٠٤١) وإسحاق بن راهوية في مسئده (٢٦) وأبن الماقة عن أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هربرة به، قال العراقي في المغني (١/ ١٦٦) وابن الملقن في البدر المثير (١٨٩ /١) إنساده جيد. وحت الآباني في الصحيح (١٨٩ /١) .قال ابن عبد الهادي في الصحاح المشكي (ص ٤١٥) في هذا... وهو أجود ما استدل به في هذا الباب، مع هذا قإنه لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته: أما المقال في اسناده فن جهة تقرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن إبي هريرة، ولم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة، وأم يتابع ابن قسيط أحد في الحديث (عراك المتالك التحديد).

وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت (١٧١٠). ثم ينصرف.

وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا على حيثما(؟) كنتم، فإن صلاتكم تبلغني (٤٠٠).

وفي سنن سعيد بن منصور أن (٥) الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال (له) (٦): إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». فما أنت ورجل (١) بالأندلس منه إلا سواء (١).

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلوا،

(١) المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: يا أبة.

(٢) رواه عبد الرزاق(٢٩٠٤ وابن أبي شبية (١٩٠٤) من طريق نافع عن ابن عمر به، وإسناده صحيح. وعند عبد الرزاق: قال معمر: فذكرت ذلك لعبدا الله بن عمر فقال: ما تعلم أحدام نأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمرا.ا، وفي الموطأ برواية يحي (٤٥٨) وسويد (ص٤٥) والزهري (٢٠٥) بلفظ:. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ونظر رواية محمد بن الحسن (٤٨٥).

(٣) المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: حيث ما. وهكذا ما بعده.

(٤) أخرجه أحمد (١٤٤/) وأبو داود (٢٠٤٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه النووي في «رياض الصالحين» (١٠٠١)، والألباني في «سنن أبي داود».

(٥) في النسخة الإسبانية: عبد الله بن الحسن.
 (٦) زيادة من النسخة الإسبانية.

(٧) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): ما أنتم ومن بالأندلس.

(A) روأه عبد الرزاق (٣/ ٧٧٥) واين أبي شية (٣/ ٣/٦) عن سهيل بن أبي سهيل عن الحسن بن الحسن به. وراه ابن أبي شهيل عن الجسن بن الحسن بن الحسن بن المورد وراه ابن أبي شهية (٣/ ٢٥) والفياء في المختارة (٢/ ٤٩) من طريق جعفر بن أراهيم قال لتي علي بن عمر عن أبه عن علي بن الحسين به. حسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتصاء (٢/ ١٩٥)، وقال ابن عبد الهادي في العالم الملكي (ص ٢٥٥): روى هذين الحديثين من طريق أبي يعلي الموصلي الحافظ أبر عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث المواحد المقدسي صحيحه.

قالت عائشة: ولو لا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا(١). وهم دفنوه في حجرة عائشة (على)(١) خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجدًا فيتخذ قبره وثنًا.

وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد -إلى زمن الوليد بن عبد الملك - لا يدخل أحد إلى عنده: لا لصلاة هناك، ولا لتمسح بالقبر، ولا لذعاء هناك، بل هذا جميعه (كانوا) (") يفعلونه في المسجد.

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم<sup>(٤)</sup>، وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة، لم يستقبلوا القبر.

وأما وقوف (وقت السلام)(° عليه، فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر.

وقال أكثر الأثمة: بل يستقبل القبر عند السلام (عليه)(١٠ خاصة. ولم يقل أحد من الأثمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء، (أي الدعاء الذي يقصده لنفسه) ١٩٠٠، (وليس في ذلك)(١٠ إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها.

واتفق الأثمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن (أصل) (٩) الشرك بالله اتخاذ القبور

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري(١٣٣٠) كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ومسلم(٥٢٩) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها . (٢) زيادة من النسخة الأزهرية.

 <sup>(</sup>٣) رياسا من النسخة الأزهرية، وفي (س) والنسخة الإسبانية: إنما.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وفي النسخة الأزُّهريةً: إذا سلموا عليه.

<sup>(</sup>٥) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): المسلم عليه.

<sup>(</sup>٦)زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧)زيادة من (س).

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة الإسبانية.

<sup>(</sup>٧)رياده من السحم الإسبانية. (٩)المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) والنسخة الإسبانية: من أصول.

مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى ﴿وَقَالُواْ لَا نَذُرُنَ ءَالِهَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَتَنَرًا ﴾ (مسورة نسوح: ٣٣)، قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا (على صورهم)(() (قائيل)()، ثم طال عليهم الأمد (فعبدوها)().

وقد (ذكر) (أأهذا المعنى البخاري في صحيحه (لما ذكر قول ابن عباس: إن هذه الأوثان صارت إلى العرب.) (مانه) وذكره (محمد) (أأبن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف (أ. وذكره وثيمة (أأووغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على (أصول) (الكلام على الطبائل في غير هذا الموضع.

وأول من وضع هذه الأحاديث في (السغر) (١١) لزيارة المشاهد التي على القبور هم أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد (ويعظمون المساهد يَلَحون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له) (١٠) ويعظمون المساهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانًا، فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون المشاهد.

- (١) زيادة من النسخة الأزهرية.
- (٢) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): تماثيلهم.
- (٣) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): فعبدوهم.
   (٤) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) زيادة: بعض هذا.
  - (٥) زيادة من (س).
- (٢) أخرجه البخاري(٤٩٢٠) كتاب التفسير باب سورة نوح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
  - (٧) زيادة من النسخة الإسبانية.
  - (۸) انظر تفسير ابن جرير(۲۳/۲۳).
- (٩) وثيمة بن موسى بن الفرات له تصانيف في الأخبار. انظر تاريخ الإسلام للذهبي (٥/ ٩٥٩) ولسان الميزان (٨/ ٣٧٤)
  - (١٠) زيادة من النسخة الأزهرية.
    - (۱۱) زيادة من (س).
  - (١٢) زيادة من النسخة الأزهرية.

فهذه ألفاظ المجيب، فليتدبر الإنسان ما (تضمنته) ( م) وما عارض به هؤ لاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب وما ادعوا أنه باطل هل هم صادقون مصيبون في هذا أو هذا أو هم بالعكس؟

والمجيب أجاب بهذا من بضعة عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده، ولم يبسط القول فيها ولا سمى كل من قال بهذا القول، ومن قال بهذا القول، بحسب ما تيسر في هذا الوقت، وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة الإسبانية.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة الإسبانية.

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة الإسبانية.

 <sup>(</sup>٤) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س): صلى الله عليه وسلم.
 (٥) رواه مسلم (٥٣٢) كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة الأزهرية.

<sup>(</sup>٧) هنا انتهت النسخة الأزهرية للفتوى، وانتهت المقابلة من النسخة الإسبانية.

<sup>(</sup>٨) هكذا في (س١) وفي (س): تضمنه.

والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا هو قول مالك وجمهور أصحابه، وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة، لكن منهم من يقول: قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل في العموم.

ثم لهذا القول مأخذان:

أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده، وهذا المأخذ هو الصحيح وهو موافق لقول مالك وجمهور أصحابه.

والمأخذ الثاني: أن نبينا لا يشبّه بغيره من النبيين كما قال طائفة من أصحاب أحمد إنه يحلف به، وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيًا عنه، وهو رواية عن أحمد إنه يحلف به، وإن كان الحلف بالمسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه. قاله بعضهم في الحلف بهم، وقال بعضهم في زيارة قبورهم.

وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب ونفي الوجوب بالنذر لا نفي الجواز، وهذا قول الشيخ أبي حامد وأبي على وأبي المعالي والغزالي وغيرهم، وهو قول ابن عبد البر وأبي محمد المقدمي ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد.

فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين ذكر فما المجيب ولم يعرف أحدًا معروفًا من العلماء المسميين في الكتب قال إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولاً ثالثًا لحكاه، لكنه لم يعرف ذلك، وإلى الآن لم يعرف أن أحدًا قال ذلك، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعًا في الجواب، فإنه من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر إليه بالنص والإجماع، فالمسافر إلى قبره لا بد إن كان عالمًا بالشريعة أن يقصد السفر إلى مسجده ولا يدخل ذلك في جواب المسألة، فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم، والعالم بالشريعة لا يقع في هذا، فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه، وهو يسافر إلى مسجده، فكيف لا يقصد السفر إليه؟ وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده. وإنما يتنفي القصد مع الجهل، إما مع الجهل فإن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا بلا أجل القبر، وإما مع الجهل بأن المسافر إلى مسجده، والما اكن زيارة قبره حكم ليس بالأمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده، ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع.

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو معتادلهم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه: يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده ويدخل إلى قبره ويقعدعنده ويكون عليه أو عنده مسجد بني لأجل القبر فيصلون في ذلك المسجد تعظيمًا لصاحب القبر. وهذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على فعله، ونهى أمته عن فعله فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر ما فعلوا. وهو في الصحيحين من غير وجه. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم. فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب.

## فصـــــل

## قــال:

فعند ذلك شرح الله صدري للجواب عما نقل (فيه) (() من مقالته، وسارعت (() لإطفاء بدعته وضلالته، فأقول وبالله التوفيق، (واسأله) (() أن يوصلنا إليه من أسهل طريق: لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل، وركب طريق الجهالة واستقل. وحاد في دعواه عن الحق وما جاد، وجاهر بالعداوة للأنبياء وأظهر لهم العناد. فحرم السفر لزيارة (قبره) (() وسائر القبور، وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور. وهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ((وورا القبور فزوروها ولا تقولوا هُجُرًا) (() عنه أنه قال: (اكنت (قد) (() نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هُجُرًا) كان فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج عن المكلف بعد (ما) (() كان حظراً. (والمشهور) (() أن الأمر بعد الحظرية تشفي الوجوب، وأقل درجاته أن يلعق بالمباح (أو) (()) المندوب.

<sup>(</sup>١) في (خ): عنه.

 <sup>(</sup>٢) من هنا بدأت النسخة الأزهرية إلى آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٤) في (خ): قبورهم.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (خ).
 (٦) المثبت من (ز) وقد سقطت من (س).

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٧١٦) ومن طريقه قوام السنة في الترغيب (١٥٣٥) من طريق محمد بن قدامة حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٢٢٦)

<sup>(</sup>٨) في (خ): إن .

<sup>(</sup>٩) في (خ): وقد قيل.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (س) (خ) وفي (ز): والمندوب.

## والجواب عن هذا من وجوه:

الأول: أن في هذا الكلام من الجرأة على الله ورسوله وعلماء المسلمين أولهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله، ويستتاب (عن هذه المقالة) (١٠)، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وذلك أنه ادعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة، (و)(١) حرم السفر (لمجرد)(١) زيارة القبور، فقد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر لهم العناد، وقال إنه جاهر الأنبياء وأظهر لهم العناد، فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور. ذكر ذلك بحرف الفاء، وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين في السفر، لمجرد زيارة القبور.

فإذا قيل: إنه (جاهرهم)(ع) بالعداوة وأظهر (لهم)(ع) العناد لأجل تحريم هذا السفر، كان كل من حرمه مجاهرًا للأنبياء بالعداوة، مظهرًا لهم العناد. ومعلوم أن (مجاهر)(ا) الأنبياء (عليهم السلام)(ا) بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في الكفر، فيكون كل من نهى عن هذا السفر كافرًا.

وقد نهى عن ذلك عامة أنمة المسلمين، وإمامه مالك (رحمة الله عليه) (^^ صرح بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النذر يوجب فعل الطاعة عنده، فلم يجعله مع النذر مباحًا، بل جعله محرمًا منهيًا عنه

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): منها.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): أو .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۶) المثبت من (ز) وفي(س): جاهر.

<sup>(</sup>۵) زیادهٔ من (ز). (۲) ادم د (۱) د (۱) د (۱)

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي(س): مجاهرة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ز).(٨) زيادة من (ز).

لما سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته و(ليصل)(١) (فيه)(٢) وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء : «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد».

ومذهبه المعروف(الذي)(٢) في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار كالمدونة (٤) لابن القاسم، والتفريع (٥) لابن الجلاب، أنه (قال)(١) (لمن)(٧) نذر إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفّي بنذره، وإن (كان)(٨) أراد غير ذلك لم يوف بنذره.

فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبًا إلا للصلاة في المسجد، فأما من سافر إليها لغير ذلك -كزيارة قبر الرسول، أو زيارة (قبور)(٩) شهداء أحد، أو أهل البقيع، أو مسجد قباء- فإن هذا السفر عنده منهي عنه فلا يوفّ بنذره.

فهـذا مذهبـه فـي كل منذور (في)(١٠٠) السـفر إلـي المدينة سـوي الصلاة في مسجده، ومسألة إتيان القبر بخصوصه داخلة في ذلك.

وقد ذكرها بخصوصها عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق محتجًا بذلك على ما ذكره، فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك، (قال)(١١١) في كتابه المبسوط لما ذكر قول محمد بن مسلمة: من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه.

```
(١) في (ز) (س): وليصلي.
```

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤)المدونة (١ً/ ٥٦٥)

<sup>(</sup>٥)التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٢٨٠)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز) وفي (س): من.

<sup>(</sup>۸) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ز) وفي(س): من.

<sup>(</sup>١١) زيادة من (س).

قال القاضي إسماعيل: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن إعمال المطي اسم (لسفر)(()، ولا يسافو إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر، ولا غيره.

وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر (النبي) (") صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». وهذا يوافق ما في المدونة وغيرها من الكتب، ففي المدونة وهي الأم في مذهب مالك: (من) " قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس، أو علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس، فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيأتهما ويشعول: إلى مسجد الرسول أو مسجد إيليا، وإن لم ينو الصلاة فيهما فليأتهما راكبًا (ولا) (أنا مدي عليه، وكأنه لما سماهما قال لله علي أن أصلي فيهما، ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته.

وهـذه (المسئلة)<sup>ن)</sup> في الكتب الصغار والكبار، وقـدصرح فيها أن من نذر المشمي أو الإتيان إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس فلا يأتيهما إلا أن يريد الصلاة في المسجدين. (فتيين)<sup>(1)</sup> بهذا أن السفر إلى المدينة أو بيت المقدس (لغير)<sup>(1)</sup> الصلاة في المسجدين ليس طاعة ولا مستحبًا ولا

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): للسفر.

 <sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): رسول الله.
 (٣) المثبت من (ز) وفي (س): ومن.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وفي(ز): فلا.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س): المسائل.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (س) وفي(ز): وتبين.(٧) المثبت من (ز) وفي(س): في غير.

قربة، بل هو منهي عنه وإن نـذره، لقوله صلى الله عليه وسـلم: "من نذر أن يطبع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصـه". رواه البخاري وغيره، وهو من حديث مالك في الموطأ".

فمن سافر إلى بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجد، مثل زيارة ما هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهم، كان عاصيًا عنده. ولو نذر ذلك لم يجز له الوفاء بنذره.

وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره، وكذلك من سافر إلى مدينة الرسول لمجرد القبر لا للعبادة المشروعة في المسجد كان عاصبًا، وإن نذر ذلك لم يوف بنذره سواء (إن) (٢) سافر لأجل (القبر) (٣) أو لأجل ما هنالك من المقابر والآثار أو مسجد قباء أو غير ذلك.

وقال القاضي عبد الوهاب في الفروق: يلزم المشي إلى يبت الله الحرام، ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس. والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله. والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة (فيلزمه) (<sup>6)</sup>، والمدينة والبيت المقدس الطاعة في الصلاة في مسجديهما فقط فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه، ألا ترى (أنه) (<sup>6)</sup> من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه (<sup>0)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، وأما رواية الإمام مالك فهي ثابتة في موطأه من رواية أبي مصعب الزهري(٢٢١٦)، وأما رواية يعني فليس الحديث موجوداً عنده، انظر الموطأ (١/ ١٦٠) طبعة دار الغرب. (٢) زمادة من (١).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (س): قيره.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وَفَي (ز): فتلزمه.

<sup>(</sup>٥) المُنبت من (س) وفي (ز): أن.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبوع.

فإذا كان إمامه (نهى) (١٠) عن السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون إتيان مسجده، ونهى الناذر لذلك أن يوفي بنذره، والمالكية بل الأثمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره، بل مالك والجمهور نهوا عن الوفاء بنذره لكونه عندهم معصية، فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك وأصحابه مجاهرين (بالعدوان) (٢٠) للأنبياء مظهرين لهم العناد، وكذلك سائر الأثمة والجمهور الذين حرموا السفر لغير المساجد الثلاثة وإن كان المسافر قصده الصلاة في مسجد آخر.

ومعلوم أن المساجد أحب البقاع إلى الله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق<sup>(77)</sup>.

والأثمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الثلاثة لا يلزم بالنذر (ولا يسن)<sup>(1)</sup> ولبس مستحباً ولا طاعة ولا برًا ولا قربة، وجمهورهم يقولون إنه حرام مع أن قصد المساجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأنبياء والصالحين والدعاء عندها، بل هذا محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن أهل الكتاب على فعله تحذيرًا لأمته.

ففي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(°).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي(س): ينهي.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): بالعداوة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

رع) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه.

وفي الصحاح من غير وجه أنه قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: (لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، - يحذر ما فعلوا-. قالت عائشة(رضي الله عنها) (١): ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا (١٠).

فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أثمة المسلمين على ذلك، من كره الصلاة في المقبرة وممن لم (يكرهها) فإن الذين لم يكرهوها قالوا: سبب الكراهة هو نجاسة التراب فإذا كان طاهرًا لم يكره.

وأما اتخاذ القبور مساجد (فسببه)(٤) تعظيم صاحب القبر حتى يتخذ قبره وثنًا وهذه علة أخرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغير هم، كما ذكرت أقوالهم في غير هذا الموضع. بل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي حرم هذا السفر يلزم هذا المفتري الجاهل أن يكون مجاهرًا للأنبياء بالعداوة والعناد، بل المساجد غير الثلاثة نهى عن السفر إليها. وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء فمن أعظم العبادات والقربات، يكون واجبًا تارة ومستحبًا أخرى.

وأما قبور الأنبياء والصالحين فلا يستحب إتيانها - للصلاة عندها والدعاء -عند أحد من أثمة الدين، بل ذلك منهي عنه في الأحاديث الصحيحة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، ولكن يجوز أن تزار القبور للدعاء لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي(س): يكره.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): بسبب.

وأما قبره خصوصًا فحجب (عن الناس) (١) ومنعوا من الدخول إليه وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا - وفي رواية بيتي - وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ١٣٠٠. وكذلك قال في السلام عليه.

والله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه مطلقًا وذلك مأمور به في جميع البقاع لا يختص قبره باستحباب ذلك، بل هو مستحب (مشروع) أن ي جميع البقاع، وتخصيص القبر بذلك منهي عنه، فالذين نهوا عن هذا السفر إنما نهوا عنه طاعة لله واتباع رسوله) (أن ولو عنه طاعة الله واتباع رسوله) (أن ولو كانوا مخطئين لم يكن القاصد لطاعة الأنبياء معاديًا لهم لا سترا و لا جهرًا و لا معاندًا لهم، بل موجبًا لطاعتهم و الإيمان بهم، ومواليًا لهم ومسلمًا لحكمهم ولو كان مخطئًا فإن هذا كان قصده، فكيف يجعل معاديًا لهم لا سيما مع أنه مصبب موافق لهم باطنًا وظاهرًا؟

ولو قدر أن المجيب حرم زيارة القبور (مطلقًا) (٥) بسفر أوغير سفر فهذا قول طائفة من السلف مثل الشعبي والتخعي وابن سيرين كما ذكر ذلك عنهم غير واحد، منهم ابن بطال في شرح البخاري (٦٠)، وهؤلاء من أجل علماء المسلمين في زمن التابعين باتفاق المسلمين، ويحكى قولاً في مذهب مالك. ومن قال ذلك لم يكن معاديًا للأنبياء لا سرًا ولا جهرًا ولا معاندًا لهم لا باطنًا ولا ظاهرًا.

ومن قال عن علماء المسلمين الذين اتفق المسلمون على (إمامتهم)<sup>(٧)</sup> إنهم كانوا معاندين للأنبياء فإنه يستحق عقوبة مثله.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): الناس عنه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧)المثبت من (ز) وفي(س): أمانتهم.

ثم لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور أولاً فكان ذلك محرمًا في أول الإسلام وقد اعترف هذا المعترض بذلك، فهل يقال: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم)(۱) لما حرم زيارة القبور كان مجاهرًا بالعداوة للأنبياء (مظهرًا) لهم العناد؟ وكذلك سائر الشرع المنسوخ ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم لا سرًا ولاجهرًا، فإن الله (تعالى)(۱) لم يشرع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قط، بل الإيمان بجميع الأنبياء كالتوحيد لا بدمنه في كل شرعة.

ودين الأنبياء واحد كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا". وقال تعالى ﴿ يَكَأَيُّما اَلْوَسُلُ كُلُواْ مِنَ الْعَلِيْتِ وَآعَكُواْ صَلْحًا الْأَنبِياء ديننا واحدا". وقال تعالى ﴿ يَكَا الْمُسُلِّكُمُ الْمُهُ وَيَحَدَّ أَلَهُ وَيَحَدَّ الْكَلِيْبَ وَآعَكُواْ صَلْحُ الْمَالِيَّ الْمَسْكِنَ الْمَيْمِينَ اللَّهِ مَنْ الله واحدة وعلى دين واحداث. (و)(٥) قال تعالى: ﴿ وَإِذَ آخَدُ اللَّهُ مِيثَنَ النَّيْبَيْنَ لَمَا اَتَلَيْبُ مُكُمَّ مِنْ وَجَدَّ مُوحِكُمَةِ مُنْ الله وَعَلَى هِن صَحَدِهُ وَمِحْكَمَةٍ مُنْ الله وَهُولُوا مُعَلَيْهُ التُومِنُ الله وَهُولُوا مَعْكُمُ التُومِنُ الله وَهُولُوا مَعْلَمُ المَّوْمُ الله وقال الله الله وقت لا يكون مقصوده معاداة للأنبياء كما لا يكون مقصوده شركًا، فإن الله (تعالى) (١٠) لم يشرع الشرك قط ولا (شرع) (١٠) معاداة الأنبياء شركًا، فإن الله (تعالى) (١٠) لم يشرع الشرك قط ولا (شرع) (١٠) معاداة الأنبياء

<sup>(</sup>۱) زیادة من(ز).(۲) زیادة من (ز).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤٣) كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى (واذكر في الكتاب مريم)»،
 ومسلم (٣٣٦٥) كتاب الفضائل من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وألفاظ الحديث متغايرة.
 (٤) انظر تفسير ادر جليل (١٩/١٩)

<sup>(</sup>٥) هنا زيادة من (س): قد.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): شرع. (۱) ما م

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٨)المثبت من (ز) وفي(س): شرع.

قط، لكن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بأنه منسوخ يكون مكذبًا. ثم معاداة الأنبياء و(معاندتهم)(١) هي كفر بهم وتكذيب لهم.

فأين في كتاب الله وسنة رسوله أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبورهم أو قبور غيرهم حتى يكون مخالف ذلك مخالفًا لذلك النص؟ ولو قدر أنه خالف نصًا لم يبلغه أو رجح غيره عليه لم يكن ذلك معاداة لهم و لا معاندة، ولكن أهل الضلال والجهال يظنون أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على الخلق وأنها من الإيمان بهم، (فيكون الناهي عن ذلك ناهياً عن الإيمان بهم) (٢٠)

أو يظنون أن زيارة قبورهم من باب التعظيم لهم وتعظيم أقدارهم وجاههم عنـد الله، وأن الزائر إذا دعاهم وتضرع (إليهم)(٢) وسـألهم حصل مطلوبه إما بشفاعتهم له وإما لمجرد عظم قدرهم عند الله يعطي سؤله إذا دعاهم.

وإما أن يقول: يفيض على الداعي من جهتهم ما يطلب من غير علم منهم ولا قصد كشعاع الشمس الذي يظهر في الماء وبواسطة الماء يظهر في الحائط وإن كانت الشمس لا تدري بذلك، وهذا قول طائفة من المتفلسفة المتسبين إلى الملل، وقد ذكره صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها وغيره كما بسط الكلام على ذلك في موضع آخر.

ومعلوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوجه ليست من شريعة الإسلام، بل من دين المشركين والمعطلين. والرسول لم يشرع مثل هذا لأمته ولا فعله أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين، بل

<sup>(</sup>١)المثبت من (س) وفي(ز): معاداتهم.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>٣)المثبت من (س) وفي(ز): لهم.

النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عما قد يفضي إلى هذا، فكيف إلى هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد يحذر ما فعلوا وقال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وخص بيته بأن قال: "لالهم لا تجعل قبري قال: "لا تتخذوا قبري عيدًا. وفي رواية: بيتي عيدًا. وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا كان قد حرم أن تتخذ مسجدًا يعبد الله (فيه) (الله الله يفضي إلى دعائه، فكيف إذا كان المنصود بالزيارة هو دعاء صاحب القبر؟ وذلك هو المقصود بالسفر إلى قبره.

وقد قال تعالى: ﴿ وَلا يَامُرُكُمُ أَنْ تَنَعِدُواْ الْلَقِيكَةُ وَالْنَيْتِينَ أَوْيَالًا أَيَامُوكُمْ وَالْكُنْرِ الْمُكُنْرِ الْمُلْوِدُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلا يَعْلَمُ اللّهُ وَلا الله والمشركون يقصد فيما يضب الله. والمشركون بالقبور توجد فيهم الأنواع الثلاثة، قال (الله) ( التعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن اللّهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَنْعُمُهُمْ وَلا يَنْعُمُهُمْ وَلَا يَعْلَمُ وَيَعُولُونَ هَتُوْلَا شَعْمُكُونَا عِندَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُهُمْ وَلا يَنْعُمُهُمْ وَلا يَغْمُهُمْ وَلا يَغْمُهُمْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنِ هَنُولُونَ هَنُولُونَ هَنُولُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهِ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَلا يَعْلَمُ وَاللّهِ وَلا يَعْلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَكُمْ وَلا يَعْلَمُ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ أَوْنُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمْ أَوْنُ وَيَعُونُونَ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ أَوْنُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلا يَعْلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَهُمْ أَوْنُ وَيَرْمُونَ وَحَمَلُكُمْ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمْ أَوْنُ وَيَرْمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْكُونَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

(الإسراء: ٥٧،٥٦) و(قال)(١) تعالى: ﴿ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينِ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فيهما مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ٣ ۚ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلُّى ٱلْكِيرُ ﴾ (سبأ: ٢٢-٢٣)، حتى إن الملائكة إذا قضى الأمر صعقوا ولا يعلمون ما قضاه حتى يفزع عن قلوبهم أي يـزول عنهـا الفزع، (فحينئذ)(٢) يعلمون ما قضاه وما قاله، فكيف يشفعون عنده ابتداء؟ قال (الله)(") تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ عُشْفِقُونَ ﴾ (١) (الأنبياء: ٢٨)، وقال: ﴿ ﴿ وَكُر مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُفِي شَفَعَهُمُ مَّ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ (٥) (النجم: ٢٦).

وكذلك من ظن أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على الخلق فهذا الظن ليس هو دين أحد من المسلمين، (فلم)(١٦) يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى (واجب) (٧)، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع السفر إليهما فقال (صلى الله عليه وسلم)^^): «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا».

فكيف بما دون ذلك من القبور والآثار؟ لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى ذلك واجب، بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب، بل السلف والقدماء على تحريم ذلك، والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك جائز

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي(س): قوله.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): حيتئذ. (٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: الآية. (٥) في (س) زيادة: الآية.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): ولم.

<sup>(</sup>٧)المثبت من (س) وقيي (ز): واجباً.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ز).

لا فضيلة فيه، والآخر أنه (منهيٌّ) (١) عنه. وعلى هذا القول دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال (أصحابه)(٢) وسلف الأمة، فإنه قد ثبت عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وهذه صيغة خبر معناه النهي، ولكن من الناس من قال (ليس) (٢) نهيًا بل نفياً للفضيلة وهذا الاحتمال وإن كان باطلاً فإنما يقدح في رواية أبي هريرة. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد الخدري، ولفظ حديث أبي سعيد: عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول عليه ما لم أسمع؟ سمعته يقول: «لا (تُشد)(٤) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى». وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة يومًا من الدهر إلا ومعها زوجها أو (ذو)(٥) محرم منها. ولفظ أبي سعيد هذا الثابت في الصحاح؟ صريح (بالنهي)(١)، وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن السفر إلى غير الثلاثة. وتبين بذلك أن من قال أن السفر إلى غير ذلك جائز أو غير مكروه فهو مخطىء. (والله أعلم)(٧).

وإذا كان ذلك ليس بواجب (بل)(^) ولا مستحب بل هو منهي عنه لم يكن من حقوقهم التي أوجبها الله ولا دعا إليها عباده، فأي معاداة وأي معاندة لمن

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي(س): ينهي.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): الصحابة.

<sup>(</sup>٣)المثبت من (ز) وفي (س): ليست. (٤)المثبت من (ز) وهي رواية البخاري، انظر رقم (١٩٩٧)(١٨٦٤)(١٩٩٥)،وفي (س): لا تشدوا.

وهي رواية في مسلّم رقم (٨٢٧)

<sup>(</sup>٥)المثبت من (سّ) وفي(ز): دي. (٢) الدينان

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): في النهي. (٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>۷)ریاده من(س) (۸)زیادهٔ من(ز).

نهى عن شيء ليس صن حقوقهم ولا (عا) (١) أوجبوه ولا دعوا إليه؟ بل هو ناء عما نهوا عنه آمر بما أمروا به مطبع لهم متبع لهم قصده متابعتهم، فكيف يكون مع متابعتهم قصدًا وقولاً وعمالًا معاديًا ومعاندًا؟ ولو قدر أنه متأول مخطئ فكيف إذا كان قد ذكر قولي علماء المسلمين الذين نهوا والذين أباحوا وحجة كل قول؟ والسلف على النهيى، وكلام علماء المسلمين مالك وغيره موجود في كتب كثيرة، فكفى بقاض مالكي جهلاً وضلالاً أن يقول بكفر من قال بقول إمامه وأصحابه، بل كفى بمن قال ذلك جهلاً وضلالاً (١) سواء كان مالكيّا أو غير مالكي (هذا) (١) مع عظم قدر مالك بإجماع أهل الإسلام الخاص منهم والعام، بل لم يكن في وقته مثله.

وقدروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة"(أ). قال غير واحد: كانوا يرونه مالك بن أنس(رحمة الله عليه) (<sup>(6)</sup>.

فلو كان ما قاله هـ و وأصحابه مما خالفهم فيه (فقهاء) (٢) بقية (الأمة) (٧) لـم يكن ذلك من مسائل التكفير ولا من معاداة الأنبياء ومعاندتهم، فكيف

<sup>(</sup>١)زيادة من(س).

<sup>(</sup>٢) في هامش (س) تصحيح: لا أن يقول بكفر من قال بقول إمامه وأصحابه بل كفي بمن قال ذلك جهلاً و ضلالاً .

<sup>(</sup>٣)زيادة من(س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٥٨/١٣) والخميدي (١١٤٧) والترمذي (٢٦٨٠) والنسائي في الكبرى (٢٧٧٠) وغيرهم من طريق سفيان بن عينة حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما مدلس. وله شاهد من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رواه ابن عبد البر في الانتقاء (٥١) وسعيد لم يلق أبا موسى والحديث ضعفه الألباني في السلمة الضعيفة (٤٨٣٣).

<sup>(</sup>٥)زيادة من(ز). (٦)زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز) وفي (س): الأئمة.

والذي قاله مالك هو قول سائر الأثمة كما يدل عليه كلامهم و (احتجاجهم) (۱) ومسائلهم، والذين خالفوه غايتهم أن قالوا إن السفر جائز، ولو قدر أن بعضهم (قال) (۱۱) (۱۱) هو مستحب فليس فيهم من يجعل (أن) (۱۱) أصحاب ذلك القول عمن تنقص الأنبياء أو عاداهم أو عائدهم، بل قائل هذا من أجهل الناس، وهو في هذه المقالة بالنصاري أشبه منه بالمسلمين.

و (قد) (1) ذكر إسماعيل بن إسحاق - وهو من أجلّ علماء المسلمين، ومن أجلّ علماء المسلمين، ومن أجلّ من قلد قضاء القضاة، (حين) (2) كان المتولي لذلك (واحداً) (2) في جميع بلاد بني العباس في خلافة المعتضد - ذكر في كتابه المبسوط ما تقدم ذكره في باب إتيان مسجد قباء (والصلاة) (2) فيه، لما ذكر (قول) (1) محمد بن مسلمة: أن من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه، قال: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي (إلى مسجد قباء) (2) لأن إعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر ولا غيره.

قال: وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد (مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)(١٠٠

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): أصحابهم. (٢) المثبت من (ز) وفي (س): قالوا.

<sup>(</sup>٣)زيادة من(ز). (د)

<sup>(</sup>٤)زيادة من(س). (۵)اله ترم (نا) د في (س): -

<sup>(</sup>٥)المثبت من (ز) وفي(س): حتى.

 <sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): وحده.
 (٧) المثبت من (ز) وفي (س): للصلاة.

<sup>(</sup>۸)زیادة من(ز).

<sup>(</sup>۹)زیادة من(س).

<sup>(</sup>١٠) المثبت من (ز) وفي(س): المسجد.

فليأته وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث.

وذكر فيه عن مالك أنه قال فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد ليصلي فيه قال: فإني أكره له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد (المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)»(١).

وقد تقدم (ما)(٢) في المدونة وسائر الكتب (مما)(٢) يوافق ذلك.

(فقال)(٤) في المدونة: ومن قال: لله على أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلاً، إلا أن ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد (رسول الله صلى الله عليه وسلم)(٥) أو مسجد إيليا، وإن لم ينو الصلاة فليأتهما راكبًا و لا هدي عليه، وكأنه لما سماهما قال: لله علي أن أصلي فيهما، ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته.

فقد تبين أنه إن نـوى الصلاة في المسجدين وفي بنذره، وكذلك إن سمى المسجدين وفي بنذره، وكذلك إن سمى المسجدين فإن المسجدين فإن المسجد إنما يؤتى للصلاة، وأما إذا نذر (نفس إتبان) البلد فليس عليه أن يأتيه، وهذا (يتناول) ( إتبانـه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الشهداء وأهل البقيع وإتبان مسجد قباء كما يتناول النهي عن السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من آثار الأنبياء.

<sup>(</sup>١)زيادة من(س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): أن.

<sup>(</sup>٣)المثبت من (زَ) و في(س): ما.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): قال. وانظر المدونة (١/ ٥٦٥) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٨٥)

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س): الرسول.

 <sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): إتيان نفس.
 (٧) المثبت من (ز) وفي (س): متناول.

وإتيان المسجد لغير الصلاة كالتمسيح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف عشية عرفة (أو) (١) الطواف بالصخرة أو لغير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة وليس بعبادة، ومما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله، كزيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار فإن هذا مستحب لمن خرج إلى المقبرة من البلد (أو كمن) (١) اجتاز (به) (٣) ولا يشرع السفر لذلك، فمالك وغيره نهوا عن السفر إلى (مدينة الرسول) (١) أو (إلى) (١) بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين، سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو لما هو مشروع للقريب ولا يشرع السفر لأجله.

وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر منهي عنه والسفر المنهي عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض أصحابه وهو محمد بن مسلمة استثنى مسجد قباء، وابن عبد البر جعل السفر مباحًا إلى غير (المساجد الثلاثة)(٢) ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.

وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة (محرم لا يجوز أن يفعل، ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم.

وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة)(٧) لا لناذر ولا لمتطوع(٨).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): و.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفيّ (س): ولمن.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س). (٤) المثبت من (ز) وفي (س): المدينة.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س). آ

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): الثلاثة مساجد.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٨) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٣٣)

وقال أبو الوليد الباجي (قبله)(١) في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهي عنه(١).

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في الفروق: فرق بين مسألتين، يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام، ولا يلزم ذلك إلى المدينة و لا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله (تعالى)"ً.

قال: والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه والمدينة وبيت المقدس الطاعة الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (بلزمه)(أ) نذر المشي لأنه لا طاعة فيه، ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم بلزمه أن يأتي.

فقد صرح بأن المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهما، إنما الطاعة الصلاة في مسجديهما فقط، وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على أنه ليس بطاعة. (فتبين أن) (٥٠) من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة (فإنه) (٢٠) ليس بطاعة ولا يلزمه بالنذر ٢٠٠٠، وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه. ولا يرد على هذا الاعتكاف فإن المعتكف عنده لا بد أن يصلي، وكذلك من دخله لتعلم العلم أو تعليمه فإنه يصلي فيه (أولاً) (١٠٠٠).

والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المختصرات، ذكرها أبو القاسم ابن الجلاب في التفريع قال: ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فإن

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): يلزم.

<sup>(</sup>٥)المثبت من (س) وقيي (زّ): فيينُ أنه.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): أنه. (٧) في (ز) تكورت جملة: فتين....

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س).

أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهما، (فإن)(١) لم ينو ذلك فلا شيء عليه. ولو قال لله علي المشيع إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهما. وإن نذر السفر إلى مسجد سوى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كان قريبًا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه وصلى فيه، وإن كان بعيدًا لا ينال إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيء عليه (١).

وهذا الفرق الذي ذكره ابن الجلاب في سائر المساجد بين القريب والبعيد ذكره (قبله) (م) محمد بن المواز<sup>(1)</sup> في الموازية وغيره قال: أما السفر إلى المدينتين (مدينة الرسول صلى الله عليه وصلم وبيت المقدس) (م) لغير الصلاة في المسجدين فإنه لا يستحب (له ذلك) (م) عند أحد منهم، بل جمهورهم نهوا عنه (وحرموه) (م) موافقة لمالك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد ذكر ذلك ابن بشير في تنبيهه والقيرواني في تقريبه وغيرهما من أصحاب مالك.

فهذا نص مالك الإمام وأصحابه على أن من نـذر إتيان المدينة لغير الصلاة في مسجدها (كزيارة) ١٩٠٨ أهل البقيع وشهداء أحد وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتيها ولا يوف بنذره، بل السفر لذلك منهى عنه لقوله (صلى

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي (س): وإن.

<sup>(</sup>٢)كتاب التفريع (١/ ٣٧٩)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س). (٤) هنا في (ز): وغيره في الموازية. والمثبت من (س).

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>A) المثبت من (ز) وفي (س): ولو أنه لزيارة.

الله عليه وسلم)(١): «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». بل السفر إلى ما يظن أنه زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بزيارة لقبره أولى بالنهي (من)(١) السفر لزيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء.

وهذه الأماكن يستحب لأهل المدينة إتيانها وإن لم يقدموا من سفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخرج إلى القبور يدعو لهم، وكان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا.

وأسا ما يظن أنه (لزيارة قبره) (٣) -مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والمدعاء - فهذا لا يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه، لأن السابقين الأولين (من) (١) المهاجريين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان -الخلفاء الرائسدين وغيرهم - كانوا يدخلون إلى (مسجد النبي صلى الله عليه وسلم) (٥) للصلوات الخمس وغير ذلك، والقبر عند جدار المسجد ولم يكونو ايذهبون إليه ولا يقفون عنده، فإذا كان السفر لما (يشرع) (٢) لأهل المدينة غير المسجد منهيًا عنه فالنهي عن السفر لما ليس بمشروع مما يسمى زيارة لقبره وليس زيارة أولى وأحرى.

وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يستحب بل يكره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر (للسلام)(۱) أو غيره، لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإنهم كانوا يصلون

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢)المثبت من (ز) وفي (س): عن.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (س): زيارة لقبره.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥)المثبت من (ز) وفي (س): مسجده.

رع)المثبت من (ز) وفي (س): شرع. (٦)المثبت من (ز) وفي (س): شرع.

<sup>(</sup>٧) المثبت من (س) وقي (ز): لسلام.

بالناس في المسجد أبو بكر وعمر (صليا) (١) بالناس إلى (أن)(١)ماتا، وعثمان إلى أن حصر، وعلي (صلى فيه مدة مقامه بالمدينة)(١) إلى أن خرج إلى العراق، وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلون معهم.

ومعلوم أنهم لو كان مستحبّا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك، ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر، لكن مالك وغيره خصوا (من)(٤) ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر.

قال القاضي عياض (٥): قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف (بالقبر) (١٠). وإنما ذلك للغرباء.

وقال فيه أيضًا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قبل له: فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، ورجا وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتبن أو أكثر من ذلك عند القبر، يسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يُصلح أخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.

(فقد أخبر مالك أن صدر هذه الأمة وأثمتها لم يبلغه عن أحد منهم أنه كان يقف بالقبر وذكر أن ذلك يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده) (٧).

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي (س):فصليا.

<sup>(</sup>٢)المثبت من (ز) وفي (س): حين.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س). (٤)المثبت من (ز) وفي (س): سن.

 <sup>(</sup>٥) في الشفا (٢/ ٨٨) وما يأتي بعده من النقل من نفس المصدر .

 <sup>(</sup>٦) هي الشفار (١٨/١) وها يالي بعدة من النفل من للسن المصدر.
 (٦) المثبت من (ز) وهو الموافق للمطبوع في الشفا (١/ ٨٨)، وفي (س): للقبر.

<sup>(</sup>٧) كتب في هامش (س).

وإنما اشتهر هذا عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه.

وممن رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سليمان بن حرب (قال) (١) حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: كان إذا قدم من سفر أتى المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا (أبتاه) (٢٢٣٠).

فإن قيل: (فمالك) (٤) وغيره استحبوا للغرباء (إذا) (٥) دخلوا المسجد أن يأتوا القبر (ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) (٦)، وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن السفر لأجل القبر فإنهم خصوا الغرباء المسافرين بقصد القبر فيكون لهم في المسألة روايتان.

قيل: ليس الأمر كذلك، بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في المسجد أن يقوو ابلقبر ويسلموا، كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن يزوروا المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلموا، كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد أو شهداء أحد) أهل البقيع وشهداء أحد) أو لموضع غير مسجد الرسول كان ذلك منهيًا عنه عندهم، لكن إذا سافروا لأجل المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا (قبور) (١٠ الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء ضمنًا وتبعًا، كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، فلو سافر إلى

 <sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع لكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
 (٢) المثبت من المصدر السابق، وفي (ز): أبه.

<sup>(</sup>٣) برقم (٠٠٠) وصححه الألبانيّ في تحقيقه لرسالة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بن إسحاق القاضي .

بن إست من (ز)، وفي (س): مالك.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز)، وفي (س): كلما.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٧) المثبت من (ز)، وفي (س): الشهداء.
 (٨) : ١٠٠٠ . ( )

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س).

بلد لتجارة أوطلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ويزور قبره (و) (() إن كان لم يسافر لأجل ذلك، وإنما الرخصة في هذا (للغرباء) (() دون أهل المدينة، فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم، والغرباء إنما يقيمون بالمدينة أيامًا. وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، فإنهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه. وأما أهل البلد فتطوعهم في البيوت أفضل.

قال مالك: التنفل فيه للغرباء أحب إلى من التنفل في البيوت(٢٠).

وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد وأهل البلد يصلون فيه دائمًا الفرض فيحصل مقصودهم بذلك، وتطوعهم في البيوت أفضل لما ثبت في (الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيها الناس، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (6). وقال في النساء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن (7).

وأما الغرباء فلا يمكنهم أن يصلوا (الفرض) ﴿ فيه دائمًا، لأن الفرائض لها أوقيات محدودة فيستكثروا من التنفل فيه، وكذلك المسجد الحرام. (ولهذا استحبوا في المسجد الحرام) (٨) الطواف للغرباء وفضلوه على الصلاة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣)النوادر والزيادات (١/ ٥٢٥).

 <sup>(</sup>٤) المثبت من (ز)، وفي (س): الصحيح.
 (٥) أخرجه المخاري (٧٣١) كتاب الأذار

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٧٣١) كتاب الأفان باب صلاة الليل، ومسلم (٧٨١) كتاب الصلاة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري(٩٠٠) كتاب الجمعة، ومسلم(٤٤٢) كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولفظ المصنف رواه ابن المقرئ في المعجم(١٣٥٦). (٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>۸) زیادة من (س).

قال ابن القاسم: الطواف بالبيت للغرباء أحب إلي من الصلاة. وذلك (أن) "الغرباء لا يكنهم الطواف كل وقت بخلاف أهل البلد فإنه يكنهم ذلك في جميع الأوقات. وإذا خرجوا من البلد ثم رجعوا اعتمروا، ولهذا قال ابن عباس: يا أهل مكة، لا عمرة عليكم، إنما عمرتكم الطواف بالبيت"، وقد نص أحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله بوجوب العمرة على غيرهم في المشهور عنه. ومن أصحابه من جعل الفرق رواية ثالثة، ومنهم من تأولها.

ولكن المنصوص عنه الفرق كقول ابن عباس، ولكن الأثر المنقول عن ابن (عمر)(٣١٤)، ليس فيه أنه كان يفعل ذلك عند إرادة السفر.

وقد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين) (٥٠) ولم ينقل (عنه صلى الله عليه وسلم) (١٠) أنه كان يودعه. وكذلك طواف القدوم الذي يطوفه القادم إلى مكة يستحب فيه الرصل (أولاً) (١٠) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا (ذلك) (١٨) في عمرتهم في حجة الوداح (١٠) ولا يستحب

<sup>(</sup>١) المثبت من (زٍ)، وفي (س): لأن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شينة في المصنف (٥/ ٦٥٢) وإسناده صحيح. (٣) المثبت من (س)، وفي (ز): عباس.

<sup>(</sup>٤) فيه زيادة من (س): إذا قدم من سفر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤١٨) كابُّ كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك، ومسلم (٧١٦) كتاب صلاة المسلوين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وجاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أن يصلي ركعتين في المسجد حينما قدم من سفره أخرجه البخاري (٤٤٣) كتاب الصلاة باب الصلاة إذا قدم من منع و وصلم (١٥) كتاب صلاة المساوين وقصرها.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>A) زيادة من (س). (P) في (س): وفي حجة. وللحديث طرق منها: ما أخرجه البخاري (١٦٠٤) كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة، ومسلم(١٣٦١) كتاب الحج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ذلك لأهل مكة لأنه لا قدوم عليهم. وكذلك الاضطباع يستحب (فيه)(١) عند الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: ليس بسنة.

فما نقل عن ابن عمر من تخصيصه الوقوف عند القبر والسلام بما إذا قدم من سفر هو -والله أعلم - لكون ذلك تحية مجيشه إذا قدم من السفر، كما أن طواف القدوم يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع، وليس ذلك مشروعًا لأهل مكة، وكذلك طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة، إذ لا وداع في حقهم. فتفريقهم بين الغرباء وبين المقيمين له نظير في الشرع، لكن (أصل) (") استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر.

وقد احتج أحمد وغيره مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود وغيره وهو على شرط مسلم ().

وفي روايته أبو صخر حميد بن زيـاد وهو مختلف فيه، ضعفه (يحي)(<sup>١)</sup>بن معين ووافقه النسائي، ومرة وثقه ووافقه أحمد<sup>(۵)</sup>.

فمالك وأحمد وغيرهما احتجوا بفعل (عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما)(١٠). وقد احتج أحمد وأبو داود وابن حبيب وغيرهم بحديث أبي هريرة هذا. وفي هذا نزاع مذكور في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا بيان قول مالك وغيره من أهل العلم، وأنهم لم يتناقضوا حبث منعوا من السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.(٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز). (٥) انظر تهذيب الكمال (٧/ ٣٦٦)

<sup>(</sup>٦) في (س): ابن عمر.

غير المسجد لا للقبر ولا غيره وأن السفر إلى غير الثلاثة منهي عنه و(لو)(١) كان قيد نذره فإن قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» (٢). إذا كان متناولًا بالإجماع (للسفر)(٢) إلى سائر المساجد مع أنها أحب البقاع إلى الله (فالسفر)(٤) إلى المقابر أولى بالنهى أو بعدم الفضيلة.

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع (و)(°) الشهداء أو غيرهم لم يوف بنذره.

(ومالك والأكثرون قالوا)(٦٠): لا يجوز أن يوفيّ بنذره فإنه معصية، ولو نذر السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع بل يستحب الوفاء. وقيل يجب على قولين للشافعي، والوجوب مذهب مالك وأحمد، ونفي الوجوب مذهب أبي حنيفة.

فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه السنة من الفرق بين السفر إلى المدينة لأجل مسجد الرسول و(الصلاة)(٧) فيه، والسفر إليها لغير مسجده كالسفر لأجل مسجد قباء أو لزيارة القبور التي فيها قبر (النبي)(^^) صلى الله عليه وسلم وقبور من (بها)(٩) من السابقين الأولين وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. (فظهر)(١٠٠ أنه إذا نهي عن السفر إلى ما يستحب لأهل المدينة إتيانه

<sup>(</sup>١) في (س): إن.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في (س): السفر. (٤) في (ز): والسفر.

<sup>(</sup>٥) في (س): أو.

<sup>(</sup>٦) في (س): وقال مالك والأكثرون قالوا.

<sup>(</sup>٧) في (ز): للصلاة.

<sup>(</sup>٨) في (س): الرسول.

<sup>(</sup>٩) في (س): فيها.

<sup>(</sup>۱۰) في (س): وظهر.

بلا سفر كزيارة مسجد قباء وشهداء أحد و(أهل)(١) البقيع فالنهي عما يكره لأهل المدينة إتيانه أولى وأحرى.

والله سبحانه خص رسوله بما خصه به تفضيلاً له وتكريًا لما يجب من حقه على كل مسلم في كل موضع، فإن الله أوجب الإيمان به (ومحبته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه) (٢٠ على كل أحد في كل مكان، وأمر من الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان، ومن سوال الوسيلة له عند كل أذان، ومن ذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على أهل الأرض، وأن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى يكون أحب إليه من نفسه، إلى غير هذا الموضع.

وكل هـنه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا بما هو قريب من القبر، ولا (يشرع) (") للناس أن يكون قيامهم يهذه الحقوق عند القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم، بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. ومن قـام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض الناس: يوجد من محبته و تعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم مما يوجد في بلده وطريقه وهذه حالة منقوصة غير محمودة، وصاحبها مبخوس الحظ في بلده والما يترك واجب يأثم بتركه وإما بترك واجب يأثم بتركه وإما بترك والما عليه فجعل محبته بترك مبخلاف مَنْ مَنّ الله عليه فجعل محبته

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) الْلُبت مَنْ (زَ) وفي (س):ومحبته وطاعته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه. (٣) في (س): شرع.

(وتعظيمه وثناءه) (١) ودعاءه للرسول صلى الله عليه وسلم في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم، فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة، وهي حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، (و)(١) لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر.

ولهذا لم يكونوا يأتونه لأن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول في جميع الأمكنة سواء.

وقد نهى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدًا ومسجدًا لأنه مظنة أن يتخذ وثنًا ويفضي إلى الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر البقاع إذا خصوا تلك البقعة بمزيد القيام، كما أن المشاعر لما خصت بالعبادات فالمؤمن تجد إيمانه فيها أعظم من إيمانه في غيرها.

والرسول صلى الله عليه وسلم حقه في جميع البقاع مسواء، ولكن تتنوع حقوقه بحسب الأحوال، ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت عند قبره مقصرًا في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند القبر. وهذا أمر مطرد معروف من جميع أحوال الناس.

ولما كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع كانوا أبعد الناس عن تخصيص القبر بشيء، والخلفاء الراشدون ونحوهم لما كانوا أقوم بحقوقه من غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه، فأبوه عمر (بن الخطاب) "كان أقوم بحقه منه، وكان ينهى أن يقصد الصلاة في موضع صلى فيه، خلاف ما فعله ابنه عبد الله حمع فضله ودينه رضي الله عنهم أجمعين. وبسط هذا له موضع آخر.

<sup>(</sup>١) في (س): وثناءه وتعظيمه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

والمقصود هنا أن قول القائل:

من حرم السفو إلى زيارة قبره وسائر القبـور فقد جاهر الأنبيـاء بالعداوة وأظهر لهم العناد.

يستلزم أن يكون (الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وأتمة أمته قد جاهروا الأنبياء بالعداوة ويلزم أن يكون)() كذلك إمامه مالك، بل وإمام غيره من المسلمين، فإنه من أجل أتمة المسلمين، وهو أحد أثمتنا الكبار، فإن جميع أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة أثمة لنا رضى الله عنهم أجمعين.

فإنه قد صرح في هذا الباب بما يبطل قول هذا الجاهل أكثر من تصريح غيره.

الوجه الثاني من الجواب: أن قول القائل:

إِنَّ النَّاهي عن السفر لزيارة القبور -قبور الأنبياء وغيرهم- قد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر لهم العناد.

إنما يتوجمه إذا كانت زيارة القبور التي جاءت بها الشريعة هي من باب خضوع الزائر للمزور وذله له وتواضعه له واستسلامه وانقياده لعظمة قدر المزور وجاهه عند الله وقربه إليه.

فإذا كان المقصود بالزيارة مثل هـذا كان (المنهي) ثانعن ذلك تنقيصًا لهم وغضًا من أقدارهم كالذي يزور معظمًا في الدين أو الدنيا زيارة خاضع له متواضع له متبرك به.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).(٢) في(س): النهي.

فإذا قيل له: هذا لا ينبغي زيارته أمكن أن يقال هذا (تنقيص) (١) لقدره وخفض من منزلته، والزيارة التي جاءت بها الشريعة كما ذكره الأثمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ليست من هذا النوع بل مقصودها الدعاء للميت كالصلاة على جنازته.

وقد يكون الزائر فيها أعظم قدرًا من المزور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرًا من كل من زار قبره كأهل البقيع وشهداء أحد وأمه.

وقد يكون الزائر دون المزور كما في صحيح مسلم (٢٢) عن بريدة (رضي الله عنه) (٢٣) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: «السلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».

وفي حديث عاتشة (رضي الله عنها)(٤) في (الصحيح)(٥): "ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين)(١).

وفي حديث آخر: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم»(٧).

(۱) فی(س): تنقص.

(٢) برقم (٩٧٥) كتاب الجنائز.

(٣) زيادة من (ز). (٤) زيادة من (ز).

(٥) في(ز): الصحيحين.

(٦) رواه مسلم (٩٧٤) كتاب الجنائز. (٧) أخرج أحد (٩٤٥) وأد

(٧) أخرجة أحمد (١٠) (٢٨) وأبر داود (كما في تحفة الأشراف (٢٠١/١١) والنسائي في الكبرى (٢٠) أخرجة أحمد (١٥٠ ) والبراق (١٩٤ / ١٩٤) من طرق عن شريك عن عاصم بن عيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عاشة رضي الله عنها به واختلف على شريك عن رواء أحمد (١٤) (٢٠) عن شريك عن يحي بن معيد عن القاسم بن محمد عن عاشة به به والحاله الله والحمد أيضا (٢٠/٤١) عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عاشة به به قال الله وقطني العلا (٢١/٤١) عن شريك فن فصح القولان عن شريك عن شريك عن أسريك عن المنافقة بن العلا على المنافقة ويريك قال أبو حالة فيه اصلوق له أغاليط. وقال أورزعة الكان كان كثير الحاديث صاحب وهم ينطط أحيانا، وقال الله لوظني في السنة (٢٠/١٥): وشريك ليس بالقوي فيما يقويها وشرعت المنافقة عنها يقويها عنها والمنافقة عنها يقويها يقويها وشريك ليس بالقوي فيما يقويها وضمة الكنيت (٢٠/١٥): وشريك ليس بالقوي فيما يقوي في

فالدعاء الذي أمر به بعد السلام من جنس الدعاء في صلاة الجنازة، وفي صلاة الجنازة ولي المسلم الله عليه صلاة الجنازة قد يكون المصلي أفضل من الميت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين صلوا عليهم. وكذلك السابقون من أصحابه أفضل (من) (١) صلوا عليهم (ومن) (١) غيرهم.

وقد يكون المصلى عليه أفضل كالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات وصلى عليه المسلمون أفذاذًا وهو أفضل من كل من صلى عليه.

وكذلك أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما)٣٠ صلى (عليهما)٤٠ المسلمون وهما أفضل بمن صلى عليهما.

وأما الرسول صلى الله عليه وسلم (فقدره)(ه) أجل وأعظم من أن يزار قبره كما تزار قبور سائر المؤمنين، فإن أولئك إذا حصل الزائر عند قبورهم وشاهد القبر فإنه يحصل له من الرغبة في الدعاء للميت والترحم عليه والمحبة والمودة ما قد يكون أعظم مما لوكان غائبًا ولهذا شرعت الصلاة على قبره.

واختلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقًا؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد، مع اتفاقهم على أنه لا يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لعظم قدره وحقه، لا (لنقص)(٢٠ ذلك. فإن الناس مأمورون أن يحبوه ويعظموه ويذكروه ويذكروا ما من الله (به)(٢٧ عليه وما من به عليهم بسببه ويصلوا عليه ويسلموا عليه في كل مكان، وأن لا يفعلوا ذلك عند قبره

<sup>(</sup>١) في(س): ممن.

<sup>(</sup>٢) في (س): من.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وفي (ز): عليهم.

<sup>(</sup>٥) في(س): فقبره.

<sup>(</sup>٦) في (ز): نقص.

<sup>(</sup>٧) زيادة من(س).

أعظم مما يفعلوه في سائر البقاع، فإنه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا خص قبره بما لا يوجد عند غيره.

ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون أحد عند قبره في كل وقت، لو كان مما يوصل إليه، فكيف إذا كان محجوبًا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو دعاء أو ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع، فينقص إيمانهم به وتوسلهم بالإيمان به، ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقه مع أن ذلك ذريعة إلى الشرك، فكان في تخصيص قبره بما (لا يختص) (1) به قبر غيره مفسدة و فوات مصلحة.

(فلهذا) (٣٠ جاءت سنته بأن لا يزار قبره كما تزار القبور لعظم قدره وحقه كما بينا. وأما من زار قبره أو قبر غيره (للشرك) ٣٠ به و (ليدعوه) (١٠) من دون الله فهذا حرام كله، وهو مع كونه شركًا بالله فهو ترك لما يجب من حقه صلى الله عليه وسلم، وطلم منه ما ليس إليه بل إلى الله، وأين من يطبعه ويعينه على ما أمره الله به ويقوم بما يجب (عليه) (٥٠ من حقه ممن يقصر في حقه وطاعته وإعانته، ويقصر في عبادة الله وتوحيده ودعائه، ويكلف المخلوق (ما) (٣٠) لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى، (فيؤذيه) (١٠) بذلك، ويؤذي الله بالشرك به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ندًا وشريكًا وهو يعافيهم ويرزقهم (٨٠)

<sup>(</sup>۱) في(س): يخص.

<sup>(</sup>٢) في(س): ولهذا.

<sup>(</sup>٣) في(س): ليشرك.

<sup>(</sup>٤) في(س): يدعوه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٦) في(س): عاً.

<sup>(</sup>٧) المثبت من (س) وفي (ز): فيؤذونه

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٣٧٨) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ﴿إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾،
 ومسلم (٢٠٠٤) كتاب التوبة من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

وقد قبال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَتَكِئَةٌ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّيْقِ تَكَلَّمُ اللَّذِي ءَامَتُوا صَلُّواَعَلَتِهِ وَسَلِمُوالسِّلِمَا﴾ [سورة الأحزاب: ٥٦]، فهذا حقه صلى الله عليه وسلم. (ثم)(() قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَ وَالْتُخِرَةِ وَأَعَدِّكُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٧].

وأهل البدع والجهل يفعلون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) (<sup>77</sup>) و يدعون ما (أصروا) (<sup>77</sup>) به من حقوقه وهم يظنون أنهم يعظمونه، كما (يفعله) (<sup>24</sup> النصارى بالمسيح، فيضلهم الشيطان كما أضل النصارى وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعًا.

والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويسالوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركون، وهم إذا قالوا نحن نحبهم فهم إن كانوا صادقين (هم) في يحبونهم مع الله، لا يحبونهم لله، كمحبة أهل الشرك للأنداد. قبال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَلَقِدُ مِن وَفِن اللهِ الذَاكَ لِمُوتُهُمُ كَمُّتُ لللَّمْ وَاللَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تعالى: ﴿ فَلَ إِن كُنتُر تُتُجُونَ اللّهَ فَاتَيَعُونِ يُعْيِبَكُمُ اللّهُ وَيَغَيْرُ لَكُمْ دُنُوبَكُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ٣١]، فعن اتبع الرسول فهو الذي يحبه الله، وأما عن قال أنه يحبه -وإن غلافيه وأشرك به- إذا لم يتبعه فإن الله لا يحبه، بل إذا خالفه أبغضه بحسب ذلك ﴿ وَلَكُلُ وَدَكِنتُ مُّمَا عَمْلُهُمْ أَصَدَاهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [سورة الأحقاف: 18]، ﴿ وَمَا رَبُّكُ يِطَلّتُو لِلْتَجِيدِ لَهُ الْآ السورة فصلت: ٤٦].

<sup>(</sup>۱) زیادة من(ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٣) في (س):أمر الله. (٤): (٠): ا

<sup>(</sup>٤) في (ز):يفعل. (٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ من(س).

فالزيارة للقبور التي شرعها الرسول (صلى الله عليه وسلم) (١١ هي من جنس المقصود بها الصلاة على الجنائز، سواء كان الداعي فاضلاً أو مفضو لاً. فليس المقصود بها الخضوع للميت والتواضع له كما يقصد بتصديق الأنبياء وطاعتهم، ولا شرعت لكون المزور ذا جاه عند الله ومنزلة، بل هي مشروعة في حق كل مؤمن. وجائز أيضًا زيارة قبر الكافر (لتذكر) (١٢ الموت.

ولكن شاع لفظ الزيارة في المعنى الأول عند كثير من المتأخرين، ولم يكن هذا معروفًا في السلف. وما صاروا يفهمون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا أنها زيارة لقبورهم لعظم قدرهم وجاههم وعلو منزلتهم عند الله، كما تزور النصارى قبور من يعظمونه، وكما يتوجهون إلى صورته المصورة و(يستشفعون) "به.

ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يرزقون وينصرون، وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. ويقولون عمن يعظمونه: إنه خفير البلد الفلاني، كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة مصر والقاهرة، وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرها، وفلان خفير حران أو غيرها، وفلان ووفلان خفراء بغداد أو غيرها، ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى (عا)<sup>(1)</sup> عندهم من قبور الصالحين أو الأنبياء، ثم قد يكون في البلد (من قبور الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيرًا، كما أن فيهم من الصحابة والتابعين وغيرهم)<sup>(2)</sup> من هو أفضل من نفيسة بكثير. وبدمشق

 <sup>(</sup>۱) زیادة من(ز).

<sup>(</sup>٢) في(ز): ليذكر.

<sup>(</sup>٣) في (س): يتشفعون.

<sup>(</sup>٤) في (س): بمن. (٥) زيادة من (س) (س١).

من الصحابة والتابعين من هو أفضل من بعض من يجعلونه خفيرًا أو يقصدون الدعاء عند قبره كأربعة في باب الصغير وكرسلان التركماني وغيرهم.

وقد نزل عدو كافر بالبلد (فتمثل)(۱) له الشيطان بصورة ذلك الخفير وأنه يضربه بعكازه أو غيره ويقول ارحل من عندي فيرحل ذلك الملك الكافر لما رآم، فيظن أولئك أن نفس الشيخ الميت أو سره أتاه فدفع عنه، وفي (المدفون)(۱) بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير، وهذا مما لم يكن معروفًا على عهد الصحابة والتابعين، ولكن حدث بعدهم.

ومن أقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أحمد أبا بكر الرازي يقول سمعت عبد الله بن موسى الطلحي يقول سمعت أحمد بن العباس يقول: خرجت من بغداد، هربت منها، فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة فقال لي: من أين خرجت؟ (فقلت) (۳): من بغداد، هربت منها لما رأيت فيها من الفساد، خفت أن يخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا تخف فإن فيها قبور أربعة من أولياء الله هم حصن لها من جميع البلايا. قلت: من هم؟ قال: الإمام أحمد بن حنبل، ومعروف الكرخي، وبشر بن الحارث الحافي، ومنصور بن عمار الواعظ، فرجعت ولم أخرج.

وهذا الشخص الذي قال هـذا هو مجهول لا يعرف، وقـد يكون جنيًا وقد يكون إنسيًا. فإن الجن كثيرًا ما يتصورون في صورة الإنس ويقول أحدهم لمن ينفرد به في البرية: أنا النبي فلان، (وأنا) (أنا الشيخ فلان، أو الخضر. ومثل هذا كثير معروف (تطول)(٥ حكاية آحاده فإنها لا تحصى لكثرتها.

في (ز): فمثل.

<sup>(</sup>٢) في (س): المدَّفونين.

<sup>(</sup>٣) في (ز): قلت.

<sup>(</sup>٤) في (س): أو. (٥) في (ز): يطول.

وهـؤلاء قد يظنـون أن وجود النبي صلى الله عليه وسـلم مقبـورًا بينهم مثل وجوده في حياته، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنَتَ فِيهِمُّ وَمَا كَاكَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يُسَمَّقْفِرُونَ ﴾ [سورة الأنفال: ٣٣] وهذا غلط عظيم.

فقد روى الترمذي ثنا سفيان بن وكيع ثنا ابن غير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزل الله أمانين لأمني": ﴿ وَمَاكَاتُ اللهُ اللهُ وَلَيْ يَعْفِرُونَ ﴾ [سورة الأنفال: "٣]، "فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار".

فقـد بين صلى الله عليه وسـلم أن الأمـان بوجوده هو في حياتـه، وأنه بعد موته لم يبق إلا الاستغفار، ليس في وجود (القبور)<sup>(۱)</sup> أمان.

وكذلك (ثبث) (ثافي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا (ذهب)(٤) أصحابي أتى أمتى ما يوعدون،(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٢٧٨) وقام في فوائده (٣٧٩) من طريق سفيان بن وكيع. وإسناده ضعيف جدال في: مضان بن وكيع. وإسناده ضعيف جدال في: مضان بن وكيع: منظ حديثه بسبب وراقه ادخل عليه ما ليس من حديثه. وإسماعيل بن إمراهيم: ضعيف. وحياد بن يوسف: مجهول، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( ١٩٦٩) ورجاه موقوقا عن إلي موسى وضي الله عنه: رواه الإمام أحمد (٣٧) ٢١٤/ ٣٨٥) ورجاله ثقات غير محمد بن أبي يحي فلا يعرف بحرح و لا تعديل وذكره ابن جان في الثقات (٣٧) ول شاهد موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٣) ول شاهد موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن (١٥) بن عامر بن الله عنهما بإسناد حسن (١٥) بن عرب من الله عنهما بإسناد حسن (١٥) بن عرب من الله عنهما بإسناد حسن (١٥) بن عرب الله عنهما بإسناد حسن الله عنهما بإسناد عمل الله عنه الله عنهما بإسناد عمل الله عنهما بإسناد حسن الله عنهما بإسناد عمل الله عمل الله عنهما بإسناد عمل الله عمل اله عمل الله ع

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٤) في(ز) (س): ذهبت. (٥) في كتاب الفضائل (٢٥٣١).

ومما يوضح الأمر في ذلك أنه من المعلوم أن (البيت)(١) المقدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هـو أكثر من غيره، فإنه قـد قيـل: إن بني إسـرائيل بعث فيهم ألف نبي (٢)، ومع هذا فقد قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَّى بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِنَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّيِّينِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أَوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارُّ وَكَاكَ وَعَدَا مَّفْعُولًا ۞ ثُدَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَر نَفِيرًا (١٠) إِنْ أَحْسَنْتُدْ أَحْسَنْتُد لِأَنفُسِكُمْ وإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِلْمَتَّرُواْ مَا عَلُواْ تَبِّيرًا ٧ عَسَىٰ رَيُّكُو أَن يَرْمَكُمُّ وَإِنْ عُدِّتُمْ عُدْناً ﴾ [سورة الإسراء: ٤-٨]، فقد بين الله أنهم إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنوبهم وسلط عليهم العدو الـذي جـاس خلال الديار ودخل المسجد وقتل فيهم مـن لا يحصي عدده إلا الله، ولم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك. وإنما الناس يُجزون بأعمالهم، والله تعالى هـو الذي يرزقهم وينصرهم، لا رازق غيره ولا ناصر إلا هو قال (الله)(") تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوجُندٌ لَّكُورُ يَضُرُكُم من دُونِ الرَّحْنَ إن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ ١٠ أَمَّنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُّ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةٌ، بَل لَجُّواْ فِ عُتُو وَنْقُورٍ ﴾ [سورة الملك: ٢٠-٢١]، فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصر. وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهِّلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴾ [سورة الإسراء: ٥٨]، فأخبر أنه لا بـ د لـكل قرية من هلاك، أو عذاب شـ ديد بـ دون الهلاك، وذلـك بذنوبهم بعد إرسال الرسل لهم. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢٠٨-٢٠٩].

<sup>(</sup>١) في (س): بيت.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٣٥) عن ابن عباس، وفيه محمد بن السائب قال جماعة من أهل الحديث: متروك الحديث، ورماه غيرهم بالكذب. انظر الميزان(٣/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ز).

وكان أهل المدينة النبوية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أحسن أهل المدائن حالاً، ونعمة الله عليهم أعظم النعم، لكونهم كانوا مطيعين لله ورسوله، وكانت الخلفاء تسوسهم سياسة نبوية، فلما تغيروا وقتل بينهم عثمان رضي الله عنه تغير الأمر وحصل لهم من اللبوف والذل، ثم أصابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون (في الحجرة)(١)، وهو قد بلّغهم الرسالة وأدى الأمانة، ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره أوقبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء، وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا يقيورهم، فمن أطاعهم كان سعيدًا في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم.

وكانت حفصة أم المؤمنين تناول فيهم قوله: ﴿ وَمَرَبَ اللّهُ مَثَلًا وَآيةً كَانَتُ مَا المؤمنيةَ وَلَقَهُما المؤمنية اللّهَ مَثَلًا وَآيةً اللّهَ مَثَلًا وَآيةً اللّهُ مَثَلًا وَآيةً اللّهُ مَثَلًا وَآيةً اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في(س): مدفون في الحين مدفون بالحجرة.

<sup>(</sup>۲) في (سُ):عاهان. وَالمُتِبَ من مصادر الترجمة انظر تهذيب التهذيب (۱۰/ ۱۵۵). (۲) في (ز) (س): عفير. وانظر ترجمته في الجُرح والتعديل (۲۱۱/۶) والثقات لابن حبان (۲۲۶/۲۲)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ٣٨٤) بإسناد صحيح.

[سورة النحل: ١١٢]، ولم ترد حفصة رضي الله عنها أن الآية خصت المدينة بالذكر، بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك.

وكان أهل مكة لما كانوا كفارًا كذلك فأصابهم ما أصابهم، فلما قتل عثمان علمت حفصة أن سيصيب أهل المدينة من البلاء ما يناسب حالهم بعد ما كانوا فيه من الأمن والطمأنينة وإتيان رزقهم من كل مكان، فذكرت ذلك على سبيل التمثيل بالمدينة لا (على) (١٠ سبيل الحصر فيها، وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم من السيف العام وعندهم قبور ألوف من أولياء الله (تعالى) (١٠ زيادة على قبور الأربعة (١٠)، فلم تغن عنهم من الله شيئًا.

وهـ ولا الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها (أرباباً) (٤) من دون الله، وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم، فإنهم كانوا يرجونها ويخافونها ويظنون أنها تنفع وتضر. ولهذا قالوا لهود عليه السلام ﴿إِن نَقُولُ إِلّا اَعْتَرَبِكَ بَعَضُ اَلهَمَ اَنابِسُورٌ ﴾ فقال هـود: ﴿إِنِّ الشَّهِدُ اللهِ وَاَشْهَدُواْ أَنِي بَرِيَ \* عِنَمَ اَلْهَمَ اللهِ وَاَلْهَمُواْ أَنَّ لَمُ اللهُ وَاَلَّمَ اللهِ وَاللهِ وَاَلْهَ وَاَلْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من(س). (۲) زیادة من(ز).

<sup>(</sup>۲) ریادهٔ من(ر). (۳) انظر مجموع الفتاوی (۲۷/ ۱۱۲)

<sup>(</sup>٤) في (س): أو ثاناً.

وقد قبال تعالى لخاتم الرسل بعد أن خاطب المشركين فقبال: ﴿ إِنَّ اللَّيْنِ نَدُونِ مَنْ اللَّهِ عَبَدادُ أَمْتَالُكُمْ مِّ أَذَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ إِنْ اللَّيْنِ كَمُنْتُو صَدِيْنِ اللَّهِ عِبَدادُ أَمْتَالُكُمْ مِّ أَذَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ أَيْنِ يَبْطُنُونَ عِبَا أَدَ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِنُونَ عِبا أَدَ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطُونُ فَيَ كَيْدُونِ فَلَا أَمُولُ اللَّهُ يَعْلَو اللَّهُ يَكُافِي عَبْدَدُهُ وَكُنْوِفُونُ اللَّهِ اللَّهُ يَكُافِي عَبْدَدُهُ وَكُنْوِفُونُ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَوْنَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَكُافِى وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَعَالَمُ مِنْ هَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَو اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى ال

وأول ما ظهر الشرك بمكة من عمرو بن لحي سيد خزاعة، وكانت خزاعة ولاة البيت بعد جُرْهم، وقبل: قريش، فجاء إلى البلقاء فرآهم يعبدون الأصنام. وزعموا أنها تنفعهم، فجلب أصنامًا إلى مكة ونصبها حول الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار -أي أمعاءه- وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام "".

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه لو نهى عن زيارة القبور مطلقًا كما نهى عن ذلك في أول الإسلام، وكما هو أحد قولي العلماء لم يكن في ذلك معاداة لأهل القبور ولا معاندة (لهم)(٢)، فكيف إذا كان النهي إنما هو عن السفر (الا لزارة القبور؟ وهو نهي عام لا يختص به الأنبياء والصالحون، بل كما نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة.

<sup>(</sup>١) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٢) رواه النخّاري (٢٣٦٤) كتاب التفسير باب ﴿ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة، ولا وصيلة ولا حام﴾، ومسلم (٢٨٥٦) كتاب الجنة ونعيمها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٣) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٤) هنا بدأت نسخة الظاهرية (هـ) إلى آخر الكتاب.

فه لى يقول عاقل إن هذا من باب الاستهانة بالمساجد والاستخفاف بها، كالذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ؟ بل نهي عن السفر إليها -مع أن إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل الطاعات فليس في ذلك نقص لقدرها، وكذلك إذا نهى عن السفر مع جواز زيارتها بلا سفر واستحباب ذلك فإنه لا يكون تنقصًا بأهل القبور بطريق الأولى إذكان جنس النهي عن زيارتها ليس تنقصًا بهم، بخلاف النهي عن عمارة المساجد (فإنه لو نهى ناه عن عمارة المساجد) (() وإتيانها للصلاة والذكر والدعاء (لكان) (() من أظلم الناس وكان كافرًا كما قال تعالى: ﴿ وَمَن أَظُلُم مَن مَنعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذكّر فيها أَسْمُهُ وسَعَى في خَرابِها أَوْلَيْكَ مَا كَانَ لَهُم أَن يَدَخُلُوهَا إِلّا غَلْيَفِيرَكَ ﴾ [البقرة: ١١٤]، ولو من نذر السفر إليها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأثمة المسلمين وقال: عن زيارتها لم يكن متنقصًا بها (فإذا) (() نهى عن السفر إليها لم يكن تنقصًا بها بطريق الأولى والأحرى، وهذا بين لمن تدبره.

الوجه الثالث: أن يقال: لا ريب أن أهل البدع يحجون إلى قبور الأنبياء والصالحين، ويزورونها غير الزيارة الشرعية، لا يقصدون الدعاء لهم كالصلاة على جنائزهم، بل الزيارة عندهم والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعظم جاههم وقدرهم عناد الله، ومقصودهم دعاؤهم أو الدعاء بهم أو عندهم (أو) (١) طلب الحوائج منهم وغير ذلك مما يقصد بعبادة الله تعالى، ولهذا يقولون: إن من نهى عن ذلك فقد تنقص بهم، فهذا القول مبنى على ذلك الاعتقاد والقصد والظن.

 <sup>(</sup>١) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) (هـ) وفي (س):كان.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (سُّ):لم. (٤) المثبت من (ز) (هـ) وفي (سُّ):بالقبور.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ر) (هـ) وفي (س):بانفبر (٥) المثبت من (ز) وفي (هـ) (س): إذا.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) (هـ) وفي (سُ): و.

والنصارى يحجون إلى الكنائس لأجل ما فيها من التماثيل ولأجل من بنيت لأجله، كما يحجون إلى موضع قبر المسبح (وعندهم) (() الكنيسة التي يقال إنها بنيت على قبره موضع الصلب بزعمهم (التي يسمونها القمامة، والكنيسة التي بنيت (عوضع) (() ولادته (المسمية) (() ببيت الحمو كنائس أخر) (() وهم يبنون الكنائس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فيتخذون المعابد على القبور، وهم عن (لعنهم) (() النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا لأمته وقال لأمته: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم.

وكان صاحب الفيل قد بنى كنيسة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب عن الكعبة إليها، فدخلها بعض العرب (فأحدث)<sup>(٦)</sup> فيها، فغضب وجمع الجنود وسار بالفيل ليهدم الكعبة حتى فعل الله به ما فعل، وكذلك كان بالطائف اللات وكانون يحجون إليها.

وفي حديث أبي سفيان عن أمية بن أبي الصلت لما أخبر عن العالم الراهب أنه قد أظل زمان نبي يبعث من العرب وطمع أمية بن أبي الصلت أن يكون إياه، وقال له ذلك العالم: إنه من أهل بيت يحجه العرب، (قال) (\*\* فقال (له) \*\*. إنا معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب، قال: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم من

<sup>(</sup>۱) المثبت من (ز) وفي (هـ) (س): عندهم.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (هـ) : لموضع.

 <sup>(</sup>٣) الشبت من (ز) وفي (هـ) (سَ): السماة.
 (٤) الشبت من (ز) (هـ) وفي (سر) جاءت متأخرة بعد قوله : (رواه مسلم). مع نقص في العبارة.
 والحديث قد تقدم تخريج.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س) وفي (زُ): لعنه.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (هـ) (س): وأحدث.

<sup>.</sup> (۷) زیادة من(ز).

<sup>(</sup>٨) زيادة من(ز).

قريش (١٠). وذلك البيت هو بيت اللات المذكور في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَيَتُمُ اللَّتَ وَاللَّهُ وَمَكَةً اللَّتَكَ وَالْتَجَمَّ اللَّهَ الْخَرَى ﴾ [سورة النجم: ١٩-٣٠]، والطائف ومكة هما القريتان اللتان قالو افيهما: ﴿ لَوَلا أَنْزِلَ هَذَا اللَّمْ عَانَ مَجْلِ مِنَ اللَّمْ عَلَيْهُ وسلم من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعهم باللات حولاً، فامتنع من ذلك وهدمها وأمر (ببنيان) المسجد موضعها، واستعمل عليهم عثمان بن أبي العاص والثقفي، وهذا معروف عند أهل العلم.

والمقصود أنهم كانوا يسمون السفر إلى مثل ذلك حجًا ويقولون إن ببت اللات يحج كما تحج الكعبة، وكانوا يحجون إلى العزى وكانت عند عرفات، ويحجون إلى مناة الثالثة الأخرى وهي حذو قديد، (فكان)(٥) لكل مدينة من مدائن الحجاز وثن يحجون إليه، (فاللاّت)(١) بالطائف، والعزى عند مكة، ومناة لأهل المدينة كانوا يهلون لها.

وهؤلاء الذين يحجون إلى القبور يقصدون ما يقصده المشركون الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله.

منهم من قصده قضاء حاجته وإجابة سؤاله، يقول: هؤلاء أقرب إلى الله (تعالى)(١٠) مني، فأنا أتوسل بهم، فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي كما يتوسط

<sup>(</sup>١) انظر المداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٢٧٥-٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): غزوة الطائف.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (س): ثم إن.

<sup>(</sup>٤)المثبت من (ز) وفي (س): ببناء.

<sup>(</sup>٥) المثبت منّ (ز) (سَّ) وفّي (هـ) : وكذلك. (٦) المثبت من (س) وفي (ز): اللاّت. وفي (هـ) : واللاّت.

<sup>(</sup>۷) زیادة من(ز).

خواص الملك لمن يكون بعيدًا عنهم. وقد ينذر لهم أو يأتي بقربان بلا نذر، ويتقربون إليهم بما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم كما يتقرب المسلمون بما يتقربون به إلى الله (عز وجل)‹‹› من الصدقات والضحايا، وكما يهدون إلى مكة أنواع الهدي.

ومنهم من يجعل لصاحب القبر نصيبًا من ماله أو بعض ماله، أو يجعل ولده له كما كان المشركون يفعلون بآلهتم.

ومنهم من يسيب لهم السوائب فلا يذبح ولا يركب (مما)(٢) يسيب لهم من بقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم، فهذا صنف.

وصنف ثان يحجون إلى قبورهم لما عندهم من المحبة للميت والشوق إليه أو التعظيم والخضوع له، فيجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم مقام السفر إلى نفسه لو كان حيًّا، ويجدون بذلك أنسًا في قلوبهم وطمأنينة وراحة، كما يحصل لكثير من المحبين إذا رأى قبر محبوبه، وكما يحصل للقريب والصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقه، لكن (ذلك) (٢٦ حب وتعظيم ديني فهو أعظم تأثيرًا في النفوس، ولهذا يجد كل قوم عند قبر من يحبونه ويعظمونه ما لا يجدونه عند قبر غيره وإن كان أفضل.

وكثير من أتباع المشايخ والأثمة يجد عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند قبور الأنبياء، لا نبينا ولا غيره. وذلك (أن)(ع) الوجد الذي يجدونه ليس سببه نفس فضيلة المزور، بل سببه ما قام (في نفوسهم)(٥) من حبه وتعظيمه، وإن كان

 <sup>(</sup>١) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): ما.

<sup>(</sup>٣)المثبت من (ز) وفيّ (س): ذاك.

<sup>(</sup>٤)المثبت من (ز) وفيّ (س): لأن.

<sup>(</sup>٥)المثبت من (ز) وفي (س): بنفوسهم.

هو لا يستحق (ذلك)(١٠)، بل قد يكون المزور كافرًا مشركًا أو كتابيًا، والمحبون له المعظمون يجدون مثل ذلك.

وهذا كما أن عباد الأوثان الذين جعلوهم أندادًا لله يحبونهم كحب الله يجدون عندالأوثان مثل ذلك. وكذلك عباد العجل، قال الله تعالى: ﴿وَأَشْرِيُواْ فِي هُلُوبِهِمُ ٱلْوِجِّلَ بِحِكُمْ مِّهِمٌ ﴾ [سورة البقرة: ٩٣]، أي حب العجل، هذا قول (أكثر المفسرين)(٢)، وموسى(عليه السلام)(٢) حرقه ثم نسفه فإنه كان قدصار (لحماً)(٤). وقيل: بل أشربوا برادته التي كانت في الماء، وأن موسى(عليه السلام)(٥) برده لكونه كان ذهبًا، والأول عليه الجمهور وهو أصح.

وقد سئل سفيان بن عيينة عن أهل البدع والأهواء أن عندهم حبًا لذلك؟ فأجاب السائل: بأن ذلك (قلوله تعالى) (٢) : ﴿ وَمِرَ َ الْقَاسِ مَن يَنَغِذُ مِن دُونِ النّاسِ مَن يَنَغِذُ مِن دُونِ اللّهِ الله تعالى كتابه قد ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلُ ﴾ [سورة البقرة: ٩٦]. والله تعالى في كتابه قد ذكر حب المشركين آلهتهم في كتابه وبين أن من الناس من يتخذ إلهه هواه، أي يجعل ما يألهه ويعبده هو ما يهواه، فالذي يهواه ويحبه هو الذي يعبده، ولهذا يتقل من محبوب إلى محبوب، إذ كان لم (يحبه) (٢) بعلم وهدى ما يستحق أن يحب، ولا عبد من يستحق أن يعب، ولا كتاب (منير) (١٠) أن يعبد، بل أحب وعبد ما أحبه من غير علم ولا هدى ولا كتاب (منير) (١٠) أن يعب، بل أحب وعبد ما أحبه من غير علم ولا هدى ولا كتاب (منير) (١٠)

<sup>(</sup>١)المثبت من (س) وفي (ز): ذلك.

<sup>(</sup>٢) المثبت منّ (ز) وفي آس): الأكثرين.

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ز).

 <sup>(</sup>٤) انظر تقسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٥٦٨) (٧/ ٣٤٣٣) وزاد المسير في علم التفسير (٣/ ١٧٤) وتفسير
 ابن كثير (٥/ ٣٤٤) والبداية والنهاية (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٦)المثبت من (ز) وفي (س): كقوله.

<sup>(</sup>٧)المثبت منّ (ز) وفيّ (سّ): يحب.

<sup>(</sup>٨)المثبت منّ (ز) وفيّ (سّ): منزل.

قال الله تعالى: ﴿ أَرَّيْتَ مَنِ أَتَخَدُ إِلَيْهَ مُ هُودُهُ أَفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللهُ عَلَي تَحْسَبُ أَنَّ أَكَ فَكُمْ مِسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَخَدُمُ اللهُ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [سورة الفرقان: ٣٤-٤٤] وقال تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ مَن أَغَذَ إِلَيْهُ هُونُهُ وَأَضَلُهُ اللهُ هُونُهُ وَأَضَلُهُ اللهُ عَلَى بِعَدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهُ ﴾ [سورة الجائد: ٣٢].

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان.

وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رماه وعبد الآخر.

وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه، فما هوى من شيء ركبه.

وقال قتادة: أي والله كلما هوى شيئًا ركبه، وكلما اشتهى شيئًا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، رواهن ابن أبي حاتم وغيره(١).

وقد قبال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِنَا ذَكُرُ السَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَلَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِزَتُدَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآيِهِم بِعَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ مَتَدِينَ ﴾ [سورة الأنعام: 119]، وقبال تعالى: ﴿ قُلْ فَأَنْوَا كِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنْقِعُهُ إِن كُنْتُدُ صَدوِقِيرٍ اللَّهِ فَإِن لَدَّ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنْمَا يَقْبِهُونِ أَهْوَآهُمُ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ اتَبْعَ هُونِكُ يَعْمَرُهُ مَدَى قِرْكَ أَلْقَوْهُ [سورة القصص: 8 - 0-1].

(١) انظر تفسير ابن أبي حاتم (٨/ ٢٧٠٠) وتفسير الطبري (٢١/ ٩٣)

وقىال تعالىي عـن المشركين: ﴿ أَفَاتَهُ يَكَبُّوُا الْفَوْلُ أَدْ بِكَاتَهُمْ مَا لَوْ يَأْتِ عَالِمَا مُكُمُ الْأَوْلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْمِوْوْا رَسُوفَكُمْ فَهُمْ لَهُ. شَكِرُونَ ۞ لَنْ يَقُولُونَ هِدِ حِنَّةً بَلَ جَآءَهُم بِالنَّتِي وَأَكْثَرُهُمُ الْبَحَقِ كَرِهُونَ ۞ وَلَو اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْرَاءُهُمْ لَشَكَتِ السَّنَوَرُثُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِي ۖ بَلْ أَنْيَنَهُم بِلِحَيْدِمِ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِشُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: ١٨-٧١]، وقال تعالى: ﴿ لَوْ كُانَ فِهِما اللَّهُ اللَّهُ لَهُسُكَنا فَشَبَحَنُ اللَّهِ رَبِّ اللَّهُ عِمَّا يَصِفُونَ ۞ لا يُشْتَلُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٢-١٣].

فالذين يحجون إلى القبور (هم)(١) من جنس الذين يحجون إلى الأوثان، والمشركون يدعون مع الله إلهّا آخر يدعونه كما يدعون الله، وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله لا يدعون مع الله إلهّا آخر، لا دعاء سؤال وطلب، ولا دعاء عبادة وتألّه، والمشركون يقصدون هذا وهذا، وكذلك الحجاج إلى القبور يقصدون هذا وهذا ومنهم من يصور مثال الميت ويجعل دعاءه ومحبته والأنس به قائمًا مقام صاحب الصورة، سواء كان نبيّا أو رجلًا صالحًا أو غير صالح، وقد يصور المثال له أيضًا كما يفعل النصارى، وكثيرًا ما يظنون في قبر أنه قبر نبي أو رجل صالح، ولا يكون قبرًا وربا كان قبر كافر، ولا يكون قبرًا وربا كان قبر كافر، وقد يحسنون الظن بمن يظنونه رجلاً صالحًا وليًا لله ويكون كافرًا أو فاجرًا كما يوجد عند المشركين وأهل الكتاب وبعض الضلال من أهل القبلة.

وهذا الجنس من الزيارة ليس مما شرعه الرسول لا إباحة ولا ندبًا ولا استحبه أحد من أثمة الدين، بل هم متفقون على النهي عن هذا الجنس كله.

وقد لعن (رسول الله)(٢) صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ما هو أقرب من هؤلاء وهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 <sup>(</sup>١) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) وفي (ز): الرسول.

يحذر ما فعلوا، وأخبر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(۱). فإذا كان قد نهى ولعن من يتخذها مسجدًا يعبد الله فيها ويدعى لأن ذلك ذريعة ومظنة إلى دعاء المخلوق صاحب القبر وعبادته، فكيف بنفس الشرك الذي سد ذريعته ونهى عن اتخاذها مساجد لئلا يفضى ذلك إليه؟

فمعلوم أن صاحبه أحق باللعنة والنهي، وهذا كما أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال: (إنها) (أ تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار (أ. (فنهم) (أ) عن تحري الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة الكفار في الصورة، وإن كان المصلي يقصد السجود لله لا للشمس، لكن نهى عن المشابهة في الصورة لئلا يفضي إلى المشاركة في القصد. فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كان أحق بالذم والنهى والعقاب، ولهذا يكون هذا كافرًا.

كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير (بيت)(٥) الله هو أيضًا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالمًا بأن هذا شرك محرم.

كما أن كثيرًا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضًا ولا يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) المثنّ من (ز) وفي (س): فإنها. (٣) وراه مسلم (٨٣٦) كتاب صلاة المسافرين من حديث عمرو بن عَبَسة السُّلمي رضي الله عنه. وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه: رواه البخاري (٣٧٧٣) كتاب بدء الحلق باب صفة المينس وجنوده، ومسلم (٨٨٨) كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): ونهي.

<sup>(</sup>ه) زیادة من(ز).

فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة (١٠) قال تعالى: ﴿ فَكَلاَ تَجْعَلُوا لِيَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [سعورة البقرة: ٢٢]، وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، (١٠)

وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأثمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله، ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. وقد بسطنا الكلام في هذا في مواضع.

والمقصود هنا أن هؤ لاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم كحب الله، هم الذين يقرطونهم ويخافونهم وقد جعلوهم أندادًا يحبونهم كحب الله، هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده إنه (قد) (٣) تنقصهم

<sup>(</sup>١) وهنا فيه بيان ما عليه السلف الصالح الذي قرره ووضحه شيخ الإصلام رحمه الله في العذر بالجهل، ورد على الحوارج والحدادية. وفي أحكام أهل المثل للخلال (٢٥/١٥) عن اسماعيل بن سعيد، قال: سالت أحيد عن الرجل يقول، الزيا فرس الجنر حلال جاهلا به قليل أنه أبد حام في كتاب المحرام، فقال: الله تعالى. فقال: بل هو حلال من قبل له أيضا، فقال: هو حرام، فقال: أن كان مستثبا لا يعتقد الكفر والمجمود لا يكفر، ولا تبين منه أمر أنه. والجمود لا يكفر، ولا تبين منه أمر أنه.

وقال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العياد (ص ٢٦): وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم، ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبي بعد العلم به، كان معاندا.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في الأحب المقرد (١١٦) وإصحاق بن راهرية [أغفات الخيرة الميرة (١/ ١٥٧) والمطالب الحالية (٣/ ١٨١٨) وأبو يعلى في سنند (٥٥) وابن بطة في الإبانة - كتاب الإيان (٧/ ١٧٤) وغيرهم، وفي إستاده ليث بن أبي سليم وهو ضعية وقد اختلف عليه. انظر العائل للدارقطني (١٩١/). وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد (٣/ ١/ ١٨) وابن أبي شبية (١/ ١/ ١١) والبخاري في الكني (٥٥) وغيرهم وفي إسناده أبو علي الكاهلي وتقه ابن حبان في القات (٥/ ١٣) والمخادي عن شواهده. وصحح الألباني حديث الكاهلي وتقه ابن حبان في الأمر (٥/ ١٣) فالمخديث حسن بشواهده. وصحح الألباني حديث الي يكون رضي الله عنه في الأحب القرد (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ز).

وعاداهم وعاندهم، كما (تزعم)(١) النصاري أن من جعل المسيح(عليه السلام)(٢) عبدًا لله لا يملك ضرًا ولا نفعًا إنه قد تنقص المسيح (وسبه وعاداه)(٣)وعانده.

وأما من عرف أن الأنبياء (عليهم السلام)<sup>(1)</sup> نهوا عن (هذا)<sup>(٥)</sup> الشرك فأطاعهم واتبع سبيلهم وعبد الله وحده فهذا يمتنع أن يقول (أن)<sup>(١١)</sup> هذا تنقص ومعاداة.

فهذا الفرقان هو الذي يفصل بين (عبادة) (٢٠) الرحمن و (عبادة) (١٨) الشيطان، والأنبياء تجب محبتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم، لا سيما خاتم الرسل (صلى الله عليه وسلم) (٢٠).

(فقد)(١٠٠ ثبت في الصحيحين (١٠١ عـن أنس (بن مالك)(١١٠ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالله والناس أجمعين».

وفي البخاري (٦٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم .... الحديث؟.

```
(١) المثبت من (ز) وفي (س): يزعم.
```

<sup>(</sup>۲) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (س): وعاداه وسبه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٥) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٦) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز) وفي (س): عباد.

<sup>(</sup>٨) المثبت من (ز) وفي (س): عباد. (٩) المثبت من (ز) وفي (س): صلوات الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) المثبت من (ز) وفي رس): طنتوات الله طنيهم اجمعين.

<sup>(</sup>١١) البخاري(١٥) كتأب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ومسلم (٤٤) كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من(ز).

<sup>(</sup>١٣) رقم (١٥) كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان.

وفي (البخاري)(١) عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم -وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا)، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن يا عمر)(١).

وفي الصحيحين "عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار". وفي بعض طرق البخاري "؛ «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. وذكر الحديث".

و تصديق هذه الأحاديث في كتاب الله تعالى قال (الله)(٥) تعالى: ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ءَابَآ أَكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخَوْتُكُمْ وَأَوْبَكُمْ وَعَشِيرُكُمُ وَأَمْزِلُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرَةُ غَضْرُنَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تُرْضَوْنَهَا آخَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَتَرَبَّصُوا حَتَى بَأْقِبَ اللّهَ بِأَثْرِقِهُ [التوبة: ٢٤].

ومحبة الرسول هي من محبة الله (تعالى) (١٠ فهي حب لله تعالى وفي الله، ليست محبة محبوب مع الله كالذين قال الله فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَذَادًا يُجِنُّهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبُّا لِللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) وفي (زِ): الحديث.

 <sup>(</sup>٢) رقم(٦٦٣٢) كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٣) البخاري(١٦) كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، ومسلم (٤٣) كتاب الإيمان.
 (٤) وقم(١٩٠١) كتاب الأوب باب الحب في الله.

<sup>(</sup>٥) رعم(۱) ت (٥) زیادة من(ز).

<sup>(</sup>٦) زيادة من(ز).

[سورة البقرة: ١٦٥]، والحب في الله والبغض في الله (من)<sup>(١)</sup> أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث. وحب ند مع الله شرك لا يغفره الله، فأين هذا من هذا؟

والمحبة التي أوجبها الله (تعالى) ("الرسوله وللمؤمنين لا تختص ببقعة، لا تختص بقبورهم ولا غيرها، وكذلك سائر حقوقهم من الإيمان بهم وما يدخل في ذلك فإن ذلك واجب في كل موضع، وكذلك الصلاة والسلام على يدخل في ذلك فإن ذلك واجب في كل موضع، وكذلك الصلاة والسلام على الرسول (صلى الله عليه وسلم) "وغير ذلك. فمن يجد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له و تعظيمًا ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليمًا عما يجده في سائر المواضع كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب من كمال المحبة المواضع كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب من كمال المحبة بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم، فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه، وقد نهى أن يتخذ عيدًا، ودعا الله أن لا يجعل قبره وثنًا (يعبد) "أ، فإن لم يجد إيمانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمه عليه (إذ) "أ كان في بلده أعظم عما يكون لو كان في نفس الحجرة من داخل لكان ناقص الحظ من الدين وكمال الإيمان واليقين، فكيف إذا لم من داخل بل من خارج؟ فهذا هذا، والله (سبحانه وتعالى) "" أعلم.

الوجه الرابع: أن يقال: عداوة الأنبياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا بموافقتهم،

 <sup>(</sup>١) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من(ز). (٥) المثبت من (ز) وفي (س): إذا.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

كمن نهى (عن ما)(١) أمروا به من عبادة الله وحده، وأمر بما نهوا عنه من الشرك بالمخلوقات (كلها)(٢): بالملائكة والأنبياء والشمس والقمر والتماثيل المصورة لهؤلاء وغير ذلك.

ومن كذبهم فيما أخبروا به من إرسال الله لهم وما أخبروا به عن الله من أسمائه وصفاته وتوحيده وملائكته وعرشه وما أخبروا به من الجنة والنار والوعد والوعيد، فلا ريب أن من كذب ما أخبروا به ونهى (عن ما) (٢٦) أمروا به وأمر بما نهوا عنه فقد عاداهم وعاندهم. وأما من صدقهم فيما أخبروا به وأطاعهم فيما أمروا به فهذا هو المؤمن ولي الله الذي والاهم واتبعهم.

وإذا كان كذلك فنظر فيما جاء عن نبينا (محمد)(1) صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء (عليهم السلام)(2)، إن كانوا أمروا بالسفر إلى القبور كما يسافر المسافرون لزيارتها يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها الحوائح ويتضرعون لها - أي لأصحابها - ويرون السفر إليها من جنس الحج أو فوقه أو قريبًا منه، فمن نهى عما أمر به الرسول ورغب فيه يكون مخالفًا له، وقد يكون بعد ظهور قوله له وإصراره على مخالفته معاديًا (و)(1) معاندًا كما قال (الله)(الته الأوريد) للم تُوريد مَن يُشَاقِق الرَّسُولُ مِن بَعَدِ مَا نَبَيَنَ لَهُ المُهَدَى وَيَشَعِعُ عَبَرَ مَسِيرًا في النساء: 10].

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): عما.

<sup>(</sup>٢) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (س): عما.

<sup>(</sup>٥) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٦) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٧) زيادة من(ز).

الثلاثة وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى »(١).

ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وهو أهون من الحج إليها ومن دعاء أصحابها من دون الله، فإن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء دون ذلك. فالمخالف للرسول، الآمر بما نهى عنه من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، الآمر بالسفر إلى زيارة القبور - قبور الأنبياء والصالحين، وهذا السفر قد علم أنه من جنس الحج، وعلم أن أصحابه يقصدون به الشرك أعظم مما يقصد الذين يتخذون القبور مساجد الذي لا ينهى عما نهى عنه الرسول من اتخاذ القبور مساجد الذي لا ينهى عما نهى عنه الرسول فأمر بما أمر ونهى عما نهى، المكفر لمن وافق الرسول، المستحل دمه، هو أحق بأن يكون معاديًا للرسول معاندًا له مجاهرًا بعداوة أولياء الرسول وحزبه، ومن كان كذلك كان للمول المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة الحجة عليه وبيان ما جاء به الرسول، دون الموافق للرسول الناصر لسنته وشريعته وما بعثه الله به من الإسلام والقرآن.

ولكن هذا من جنس أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويعادون من خالفها وينسبونها إلى الرسول افتراء وجهلاً، كالرافضة الذين يقولون إن المهاجرين والأنصار عادوا الرسول وارتدوا عن دينه، وأنهم هم أولياء الله. والخوارج المارقين الذين يدعون أن عثمان وعليًّا ومن والاهما كفار بالقرآن الذي جاء به الرسول، ويستحلون دماء المسلمين بهذا الضلال.

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأخبر بما سيكون منهم وقال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقواءته مع

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

قراءتهم، (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)(١)، يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله(١). وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاده(١).

والأحاديث فيهم كثيرة، وعظم ذنبهم بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، وإلا فلو لم يفعلوا ذلك لكان لهم أسوة أمثالهم من أهل الخطأ والضلال.

ومعلوم أن الشرك بالله وعبادة ما سواه أعظم الذنوب، والدعاء إليه والأمر به من أعظم الخطايا، ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالترحيد وطاعة الرسول أعظم من معاداة من هو دونه، ولو لا بُغد عهد الناس بأول الإسلام وحال أعظم من معاداة من هو دونه، ولو لا بُغد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر موضلالهم المناسة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة، فإن أولئك تشبيرا بأشياء من الكتاب والسنة وخفي عليهم بعض السنة، اللهم إلا من كان منافقًا زنديقًا، فإن هؤ لاء من جنس أمثالهم من الزنادقة والمنافقين، بخلاف الخوارج فإنهم له يكونوا زنادقة منافقين، بخلاف الخوارج يفهمونه كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ايقر ؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا الوجه.

 <sup>(</sup>١) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٢) سياق الحديث جاء من طريق علي رضي الله عنه: رواه البخاري (٣٦١١) كتاب المناقب باب علامات النبخاري (٣٦١١) كتاب المناقب باب علامات النبخاري (٣٦١٠) كتاب الناقب باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (٢٦١٥) كتاب الزكاة. ومن طريق أمي موسلم (٢٦٠٥) كتاب الزكاة. (٣) رواه البخاري (٢٦٤٥) كتاب أخاريث الأنبياء باب قول الله تعالى طورالي عاد أخاهم هوراكه، ومسلم (٢٤٠١) كتاب أزكاة مرحديث إلى سعيد الخدري رضي الله عند.

وأما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانًا ومساجد وأعيادًا فهؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف، ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه، بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة.

والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورها، وإنما يحدث أولاً ما كان أخفى مخالفة للكتباب والسنة كبدعة الخوارج (١٠) ومع هذا فقد جاءت الأحاديث الصحيحة فيها بذمهم وعقابهم، وأجمع الصحابة على ذلك. قال الإصام أحمد (بن حنبل) (١١): صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، وقد رواها صاحبه مسلم كلها في صحيحه (١٦) وروى البخاري قطعة منها. وأما بدع أهل الشرك و (عبادة) (١٤) القبور والحجاج إليهم فهذا ما كان يظهر في القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسول، (لم يجترئ) (١٥) أحد أن يظهر ذلك في القرون الثلاثة. وبسط هذا له موضع آخر، ولكن نبهنا على ما به (نعرف) (١٠) ما الرسول ومتبعها وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك عما يبعدهم عن الله ورسوله. الرسول ومتبعها وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك عما يبعدهم عن الله ورسوله.

ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة. فإن هذا حكم أهل الضلال، وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله من الكرامة.

<sup>(</sup>١) وهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاهتمام بها.

<sup>(</sup>٢) زيادة من(ز). (٣) في كتاب الزكاة تحت تبويب: ذكر الخوارج وصفاتهم.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): عما.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س): فلم يتجرأ (في الهامش).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفيّ (س): يعرُّف.

<sup>(</sup>٧) زيادة من(ز).

ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحقه في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه، والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم حكيم لطيف لما يشاء، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه(") ترجعون.

الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية مثل كون الفعل واجبًا أو مصتحبًا أو محرمًا أو مباحًا لا يستدل عليه إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. والأدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ((()) فالمتكلمون فيها -سواء اتفقوا أو اختلفوا - كلهم متفقون على الإيمان بالرسول (صلى الله عليه وسلم) ((()) وبما جاء به ووجوب اتباعه، وأن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، فالكلام فيها يستنزم الإيمان بالأنبياء (صلوات الله عليهم وسلامه) (() وموالاتهم ووجوب تصديقهم واتباعهم فيما أوجبوه وحرموه، والقائل منهم عن فعل إنه حرام أو مباح أو واجب إنما يقول إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) (() حرمه أو أباحه أو وجبه، ولو أضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم يكن من علماء المسلمين.

وأهـل الإسـلام متفقون على هذا الأصل سـنيهم وبدعيهـم، كلهم متفقون على وجوب اتباع ما بلغه الرسـول عن الله(عز وجل) (٢٠) وعلى الاسـتدلال

<sup>(</sup>١) هنا بدأت النسخة الظاهرية (ر).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ر)(س) وفي (ز): صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ر).

<sup>(</sup>٤) زيادة من(ر). (٥) زيادة من(ر).

<sup>(</sup>٦) زيادة من(ر).

بالقرآن والسنة المعلومة المفسرة لمجمل القرآن. وأما المخالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج من نازع فيها وهو فاسد من وجوه كثيرة.

ومن رد نصًا إنما يرده إما لكونه لم يثبت عنده عن الرسول، أو لكونه غير دال عنده على محل النزاع، أو لا اعتقاده أنه منسوخ ونحو ذلك، كما قد بسطت الكلام فيه على ما كتبته في رفع الملام عن الأثمة (السادة)(١) الأعلام، وبينت أعذارهم في هذا الباب، وإن كان الواجب هو اتباع ما علم من الصواب مطلقًا.

والكلام في ذلك -سواء تعلق بحقوق الرب(عز وجل) (١١) أو حقوق رسوله أو غير ذلك - لا يدخل شيء (من) (١٦) ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم ومعاداتهم، وإن كان المتكلم من هؤلاء مخطئًا، فإن مصيبهم ومخطئهم إنما مقصوده اتباع الرسول وتحريم ما حرمه وإيجاب ما أوجبه وتحليل ماحلله، وهذا مستلزم لإيمانه بالرسول وموالاته وتعظيمه، فكيف يتصور مع ذلك أن يكون قاصدًا لمعاداته أو سبه أوالتنقص به أو غير ذلك؟ هذا محتنع.

ولهذا لم يكن في المسلمين من جعل أحدًا من هؤلاء سبابًا للأنبياء معاديًا لهم وإن قدر أنهم أخطئوا، وهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة.

فإذا تكلم (العلماء)(٤) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة -كقول الجمهور - لم يقل أحد: إن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أوعاداه. والذين لم يوجبوها في الصلاة، منهم من أوجبها بحال، وجعل الأمر في الآية أمر ندب وحكى الإجماع على ذلك.

<sup>(</sup>۱) زیادة من(ز)(ر).(۲) زیادة من(ر).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)(س) وفي (ر): في.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ر)(س) وفي (ر): في.(٤) المثبت من (ر)(س) وفي (ز): العالم.

وقد بالغ القاضي عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابها في الصلاة وقال(١٠): حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة.

قال: وشند النسافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم (تجزه)(١).

قال: ولاسلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها، قال: وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف (الحاصل)(") فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد.

قال: وقال أبو بكر بن المنفر: يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فإن (ترك ذلك تارك) (٤) فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة و(سفيان) (٤) الثوري وأهل الكوفة من (أهل) (١) الرأي وغيرهم وهو قول جملة أهل العلم، (وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسىء) (١).

<sup>(</sup>١) في الشفا (٢/ ٢٢)

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ر)(ز) وفي (س): يجزه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من(س) وفي هامش (ر) عند هذه الجملة كلمة: الحال.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ر)(ز) وفي (س): ترك تارك ذلك.

<sup>(</sup>٥) زيادة من(ز) (ر).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز)(س) وفي (ر): أصحاب.

<sup>(</sup>٧) سقط من(ز).

(قال)(١١): وشد الشافعي (رضي الله عنه)(٢) فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق (بن راهوية)(٣) الإعادة مع تعمد تركها دون النسان(1).

قلت: و أحمد عنه في (هذه)(٥) المسألة ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة اختار كل روايـة طائفـة من أصحابه(١٠). وذكر (عن)(١٧) محمـد بن المواز قو لاً له كقول الشافعي، (قال)(^): وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي.

قال: ولا أعلم (له)(٩) فيها قدوة. وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لرأيت أنها لم تتم.

وقال القاضى عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع.

فهذا بعص كلام العلماء في مثل هذه وحكايات إجماعات متناقضة، ومع

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ز). (٣) زيادة من هامش (ر).

<sup>(</sup>٤) الاشراف (٢/ ٤٤) ثم قال ابن المنذر: و بالقول الأول أقول، لأنبي لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليها.

<sup>(</sup>٥) زيادة من(ز) (ر). (٦) انظر الإنصاف للمرداوي (٢/ ١١٦)

<sup>(</sup>٧) زيادة من(ز) (ر).

<sup>(</sup>٨) سقط من(ز).

<sup>(</sup>٩) سقط من (ز).

هـ أنا فلم يقـ ل أحد إن من لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه (أو) (١) نحـ و ذلك، فإنهـ م كلهم قصدهم متابعته (صلى الله عليه وسـلم) (١)، كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك تنازعوا: هل (تكره) (١) الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما.

قال القاضي عياض: وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب.

قال: ولا يصلي عليه إلا على طريق الاستحباب وطلب الثواب.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: موطنان لا يذكر فيهما إلا الله (فقال)<sup>(1)</sup>: (الذبيحة) <sup>(6)</sup>، والعطاس. فلا يقال فيها بعد ذكر الله: محمد رسول الله، ولو قال بعد ذكر الله: (صلى الله على محمد)<sup>(7)</sup> لم يكره تسميته له مع الله.

وقـال أشـهب: (و) (٧) لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استنانًا.

قلت: (والشافعي) (١٨) لم يكره ذلك بل قال هو من الإيمان، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد كأبي إسحاق بن شاقلا، وكذلك تكلموا في الحلف بالملائكة والنقية والمنابكة فاتفق المسلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم ولا تنعقد البمين إذا حلف به.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ر)(س) وفي (ز): و.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): يكره.

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من (ر). (٥) المثبت من (ر)(ز) وفي (س): الذبح.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ر) وفي (ز) (س): محمد رسول الله.

<sup>.</sup> (۷) زیادة من (ر).

<sup>(</sup>A) المثبت من (ز) (س) وفي (ر): وابن حبيب. وذكر في هامشه (الشافعي).

وهذا (أيضًا)() قول الجمهور في الأنبياء كلهم: نبينا (صلى الله عليه وسلم)() وغيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وعنه أنها تنعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، اختارها طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره وخصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عقيل عدّى ذلك إلى سائر الأنبياء ().

والصواب قول الجمهور، وأنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره، بل (ينهى) (٤) عن الحلف به، فإذا قبل لا يحلف به أو لا يحلف بالأنبياء ولا بالملائكة لم يكن هذا معاداة لهم ولا سبّا ولا تنقصًا بهم عند أحد من المسلمين، وكذلك لم يكن هذا معاداة لهم ولا يصلي او المنتقصًا بهم وقتيل لا تعبد الملائكة ولا الأنبياء ولا يسجد لهم ولا يصلي لهم ولا يصام لهم ولا يدعون من دون الله ونحو ذلك كان هذا توحيدًا وإيمانًا، لم يكن هذا تنقصًا بهم ولا سبّا لهم ولا معاداة كما قال (الله) (٢) تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيشَرِ أَن يُؤتِيتُهُ اللهُ الْكَتَّ وَالْحَكُمُ وَالنّبُونَ ثُمّ يَقُولُ لِلْكَاسِ كُونُوا عِبَادًا في مِن دُونِ الله ولكي كُونُوا رَبّيكِينَ بِمَا كُنْتُمُ وَالنّبِينَ لَمِكَانًا اللهُ اللهُ وَالْكَبُونَ اللهُ ولا اللهُ (٢) تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيشَرِ أَن يُؤتِيتُهُ اللهُ الْكِتَبُ وَالْحُكُمُ وَالنّبِينَ لِمُنْ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُونُهُ اللهُ اللهُ

فإذا قيمل: لا يجوز لأحد أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابًا كما ذكر الله ذلك في القرآن، ولم يقل مسلم هذا معاداة لهم ولا منقصة ولا سبٌّ. وكذلك إذا قيل إنهم عباد الله وإن المسيح وغيره عباد لله كان هذا توحيدًا وإيمانًا لم يكن ذلك

<sup>(</sup>١) سقط من (ز).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز). (۳) انظر الإنصاف للمرداوي (۱۱/ ۱۶)

<sup>(</sup>٤)المثبت من (ر) (س) وفيّ (ز): نهى .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

وقد ذكر أهل التفسير أن أهل نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بعار (لعيسى) (٢) أن يكون عبدًا لله. فنزل ﴿ لَّنَ يَسَتَنكِفَ الْفَسِيحُ أَن يَكُورَ عَبدًا يَقُو ﴾ (٣) [سورة النساء: ١٧٢]، أي لن يأنف ويتعظم عن ذلك. فمن جعل تحقيق التوحيد تنقصًا بالأنبياء أو سبّا أو معاداة فهو من جنس هؤلاء النصاري، والنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد والسفر إليها واتخاذها أوثانًا وعيدًا (هو) (٤) من هذا الباب من باب تحقيق التوحيد..

وفي مثل هذا المقام بقال: إن (كل ما) (أي يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلشَّنَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا أَثَمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَمُونَهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿نَّ كَوْلَاتَهُمُّ الشَّفَعُ عِنْدُتُهُ إِلَّا لِمِنْ أَذِكَ لَمُّ ﴾ [سورة سبأ: ٢٢-٢٣]، (فلل) (٢ تفع شفاعة ملك ولا نبي إلا بإذن الله

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ز) (ر). (۲) اله -

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) (ر) وهكذا في تفسير البغوي، وفي (س): بعيسي.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير البغوي (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) (رَ)، وفي (س): فهو. (۵) الديد ( ر ) نا (ز) ( ) الديد

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س)،وفي (زّ) (ر): كلما.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (س) (ر) ،وفي (ز): ولا.

كما قال: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٥٥]، وقال (تعالى)(١): ﴿ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاَّهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [سورة النجم: ٢٦]، ولم يكن هـذا القول ونحوه تنقصًا بالملائكة ولا سبًّا لهم ولا معاداة لهم بل الملائكة والأنبياء يعادون من أشرك بهم ويوالون أهل التوحيد الذين ينزلونهم منازلهم، وهم برآء ممن يغلوا فيهم ويشرك بهم، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحَثَّرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ يُقُولُ لِلْمُلَيِّكَةِ أَهْنَوْلًا إِنَّاكُرُّ كَانُواْ يَعْبُدُونَ آنَ قَالُواْ شُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمٌ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنُّ أَكَثَّرُهُم بِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ [سورة سبأ: ٤٠-٤]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُدْ أَضْلُلُمْ عِبَادِى هَنْوُلآء أَمْ هُمُّ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ ۚ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْيَغِي لَنَّا أَن نَّتَخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓآءُ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَاكِآءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْكَذَ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ (٢) صَرْفًا وَلَا نَصْرًأً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًاكَبِيرًا ﴾ [سورة الفرقان: ١٧-١٩]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدٌّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَىٰ إِسَّرَوِيلَ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ, مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَكُ ٱلنَّـاأَرُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ لَّقَدْ كَفَرْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَا إِلَهٌ وَحِدٌّ وَإِن لَّهُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ٣ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَتْ وَاللَّهُ عَـٰهُورٌ رَّحِيتُ اللهُ اللهُ مَا الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَءَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَثْنُهُ صِدِيقَةٌ كَانَا ۚ يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ انْظُرٌ كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْأَيْنَتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنِّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سورة المائدة: ٧٧-٧٦]،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز) (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ز): يَتُولُونَ سِيتطيعون. وهي قراءة أغلب القراء إلا حفص فقرأها بالتاء. انظر معني القراءات للأزهري (ص ٣٤٠) وجامع البيان لأبي عمرو الداني (ص ٦٤٥).

وهذا بيان أن المسيح وغيره من المخلوقين لا يملكون للناس ضرًا ولا نفعًا، ولا يجوز أن يقال (أن)(١) هذا معاداة له أو سب أو تنقص.

وقد أمر الله (تعالى) (" خاتم الرسل (صلى الله عليه وسلم) (" بأن يقول ما ذكره (تعالى) (" من قول.» ﴿ قُلُ لَاۤ أَمْلُكُ لِنَفْسِى نَفْهَا وَلَاضَرًا إِلَّا مَا شَآةَ اللّهُ وَلَوْ كُمْتُ مَا لَكُ مَنْ الْعَرْمُ إِنَّا اللّهَ عَلَيْمَ وَكُمْ مُنْفَا وَلَاضَرًا إِلَّا مَا شَآةَ اللّهُ وَلَوْ كُمْتُ مَنْفَا اللّهُ فَإِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْرٌ وَبَثِيرٌ وَيَشِيرٌ لَيَشُونُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ مَنْفَا إِنِي لاّ أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّا وَلَا للهُ وَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مُنْفَا إِنِي لاّ أَمْلِكُ لَكُمْ مَنْفَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

ومشل هذا (في القرآن كثير) ( أيعه ويخص، فالأول كقول صاحب يس ﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعَبُدُ اللّهِ وَطَرَفِ وَ إِلَيهِ تُرْجَعُونَ اللّهَ عَلَيْهِ مَنْ دُونِهِ اللّهِ مَنْ مُونِهِ اللّهِ مُنْ مُونِهِ اللّهِ مُنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) (ر)،وسقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): سبحانه. وسقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) زيادة (ر).

 <sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): عنه. وسقط من (ز).
 (٥) المثبت من (س) (ر)، وفي (ز): كثير في القرآن.

و قبال تعالىي: ﴿ وَلَا تَنْدُعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُكُ وَلَا يَشَرُكُ فَإِنْ فَعَلَتَ فَإِنْكُ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ يِشْرَرٍ فَلَاكَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو وَإِن يُرِدُكُ بِخَيْرٍ فَلَا رَأَدُ لِيَضْلِهِمْ يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عَبَادِوْهُ وَهُو ٱلْفَعُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [سورة يونس: ١٠٦-١٠٧]، وهذا باب واسع (لبسطه موضع آخر)'')

والمقصود أن أدنى من يعد من طلبة العلم يعلم أن أفعال العباد إذا تكلم فيها بالأمر والنهي والإيجاب والتحريم وهل هذا السفر جائز أو مستحب أو محرم أو مكروه -سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك - لم يدخل شيء من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم، بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في مسائل العصمة، وهل يجوز على الأنبياء الذنوب أو لا يجوز، واختار مختار منائل أحد لقولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقص وسب ومعاداة، وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاء مثل أن يقول الداعي: أسألك بحق الأنبياء عليك، نهى (عنه أبو حنيفة) (٢)، وطائفة ترخص في هذا، ولم يقل أحد إن كل من نهى عن ذلك (فقد) (٢) تنقص الأنبياء أو عاداهم أو سبهم.

والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وفي مسائل العصمة وفي مسائل السب قد ذكر هذا لئلا يقع فيه هؤلاء الجهال الذين يجعلون الكلام العلمي والاسبدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء من باب المعاداة والسب والتنقص؛ ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة وتقص لهم هن خالفهم وأمر بما نهوا عنه ونهى عما أمروا به وقال عنهم الكذب ونسب إليهم ما نزههم الله منه، مثل هؤلاء الجهال المقترين كان (هو)(نا) أولى بالمعاداة والسب والتنقص، كما قد بسط في مواضع أخر.

المثبت من (ز) (ر)، وسقط من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) (ر)، وفي (س): أبو حنيفة عنه.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) (ر)، وفي (س): قد.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) (ر)، وتسقط من (ز).

(إذ)(١) المقصود هنا ما ذكره القاضى عياض رحمه الله، قال لما ذكر قسم الكلام في مسائل السب وما يشتبه به مما ليس بسب قال: (الوجه السابع(٢): أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه، وما يطرأ من الأمور البشرية ويمكن إضافتها إليه، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس زمنه، ومر عليه من معاناة عيشـته، (كل) <sup>(٣)</sup> هذا على طريق الروايـة ومذاكرة العلم ومعرفة ما (صحت منـه)(٤) العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم، فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة، إذ ليس فيه غض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف، لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ.

قال: لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم (وفهماء طلبة الدين)(°) ممن يفهم مقاصده (ويحققون)(٦) فوائده، (ويجتنب)(٧) ذلك من عساه لا يفقه، أو يخشى به فتنة، فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انطوت عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن.

قال: وقد قال عليه السلام مخبرًا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء حاله، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» (^). وأخبرنا الله بذلك عن موسى (عليه السلام) (٩). وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه، بخلاف من قصد بـه الغضاضة والتحقير، بل كانت عادة جميع العرب.

الثبت من (س) (ر)، و في (ز): و.

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ٢٤٧) (٣) المثبت من (س) (ر)، و في(ز): فكل.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ر) والشفا، و في (ز) (س): تجب فيه.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز)(ر) والشفا، و في (س): ولا سيما.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ر) (س) والشفا، و في (ز): ويحقق. (٧) المثبت من (ز)(ر) وفي(س) والشفا: يجنب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البّخاري (٢٢٦٢) كتاب الإجارة باب رعى الغنم على قراريط، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

نَعَـمْ في ذلك للأنبياء حكمة بالغـة، وتدريج من الله تعالى لهم إلى كرامته، وتدريب (برعايتها)(١ لسياسـة أعمهم من (خليقته)(٢ بما سبق لهم من الكرامة في الأزل و(متقدم)(٢ العلم بذلك في الأزل.

(وكذلك)(1) قد ذكر الله(تعالى)(1) يتمه وعيلته على طريق المنة عليه والتعريف (بكرامته)(1) لم، فذكر الله(تعالى)(1) وجه تعريف حاله والخبر عن (مبدأيه)(1) والتعجب من منح الله قبله و (عظيم)(1) من الله عنده ليس فيه غضاضة، بل والتعجب من منح الله قبله و (عظيم)(1) من الله عنده ليس فيه غضاضة، بل فيه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته، إذ أظهره الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيئًا فشيئًا، (فنمى)(1) آمره حتى قهرهم وتمكن من ملك مقاليدهم واستباحة كثير من (عمالك)(1) الأمم غيرهم بإظهار الله له وتأييده بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، و(إمداده)(11) غيرهم بإظهار الله له وتأييده بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، و(إمداده)(11) المجهال أن ذلك موجب ظهوره ومقتضى علوه، ولهذا قال هرقل حين سأل البيمان بن حرب عنه: هل من آبائه (من) (11) أبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيم (1) . (عن)(1) أبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيم (10) . (عن)(11) أبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيم (10) .

(١) المثبت من(س)(ر) والشفا، وفي (ز): بمراعاتها ذلك.

(٢) المثبت من(ز)(ر) والشفا، وفي ّ(س): خلقه.

(٣) المثبت من(ز)(ر) والشفا، وفي (س): يتقدم.

(٤) زيادة من(ر) والشفاء وسقط من (س)(ز).
 (٥) زيادة من(ر).

(۵) رياده من(ر)(س) والشفا، وفي (ز): لكرامته.

(٧) المثبت من(ر)(ز) والشفاء وفي (س): مبتدأه.

(٨)في (ز): عظم.

(٩) المنبت من(ر)(س) والشفا، وفي (ز): قائماً به.
 (١٠) المنبت من(ر)(ز) والشفا، وفي (س): ماليك.

(۱۰) المتبت من (ز) (س) والشفاء وفي (س). عاليات (۱۱) المثبت من (ز) (س) والشفاء وفي (ر): إمدادهم.

(۱۲) المتبت من (ز) (س)، وفي (ر): في رز). إمداد (۱۲) المثبت من (ز) (س)، وفي (ر): في.

(۱۲) المتبت من (ز)(س)، وفي ار): ولو كان في. (۱۳) المثبت من (ز)(س)، وفي (ر): ولو كان في.

(۱۱) المثبت من (ر) (س)، وفي (ر). و

(١٤) المثبت من(ز)(س)، وفيّ (ر): في.

(۱۵) أخرجه البخاري (۲۸م)، ويي ۱۸٫۶مي. (۱۵) أخرجه البخاري (۲۸) كتاب بدأ الرحي، ومسلم(۱۷۷۳) كتاب المغازي، من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وإحـدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السـالفة. وكذا وقع ذكره في كتاب إرميا، وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلب، وبحيرا لأبي طالب.

وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله (تعالى) (١) بذلك فهي مدحة له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته، إذ معجزته العظيمة (في) (١٦) القرآن العظيم إنحاهي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما (منح) (٢٣) صلى الله عليه وسلم وفضل به في ذلك كما قدمناه في القسم الأول.

ووجود مشل ذلك من رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا أُقّن مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر، وليس في ذلك نقيصة إذ المطلوب من (الكتابة والقراءة)(1) المعرفة، وإنما هي آلة لها(إليها)(1) وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها، فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغنى عن الواسطة والسبب؛ (والأمية)(1) في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة.

فسبحان من باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه، وحياته فيما فيه هلاك من عداه. هذا (في)<sup>(٧)</sup> شسق قلبه (وإخراج)<sup>(٨)</sup> حشوته كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه، وهو فيمن سواه منتهى هلاكه وحتم موته وفنائه وهلمّ جرّا إلى سائر ما روي في أخباره وسيره. وتقلله من

 <sup>(</sup>١) زيادة من(ر).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز)(س)، وفي (ر): من.

 <sup>(</sup>٣) المثبت من(ر)(س)، وفي (ز): فتح.
 (٤) المثبت من(ر)(ز)، وفي (س): القراءة والكتابة.

<sup>(</sup>۵) زیادة من(ر). (۵) زیادة من(ر).

<sup>(</sup>٦) المثبت من(ر)(س)، وفي (ز): فالأمية.

<sup>.</sup> (٧)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٨)المثبت من (ر)(س)، وفي (ز): أخوج.

الدنيا ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته نفسه (و)(١) في أموره وخدمة بيته زهدًا ورغبة عن الدنيا و(تسوية) (١) بين حقيرها وخطيرها لسرعة فناء أمورها وتقلب أحوالها، كل هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم ومآثره وشرفه كما ذكرناه.

فمن أورد شيئًا من ذلك (موارده)(٣) وقصد (بها)(٤) مقصده كان حسنًا، ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي قدمناها.

هـذا كلام القاضمي عياض رحمه الله، يفرق (فيصا)<sup>(6)</sup> يظن أن فيه غضاضة ونقصًا وعيبًا وليس هو في نفس الأمر كذلك، بين من يذكره على وجهه لبيان العلم والدين ومعرفة حقائق الأمور، وبين من يقصد بـه العيب والإزراء وإن كان لا عيب في ذلك بل هو من الفضائل والمناقب، وهكذا سائر ما فيه هذا.

وحينئذ فأعظم أحوال الناس مع الأنيباء وأفضلها وأكملها هو حال الصحابة مع الرسول لا سيما أبو بكر وعمر، وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب، وطاعته وامتثال أمره في كل ما يوجبه ويأمر به، وأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يتحرى متابعة الرسول فيعبد الله بما شرعه وسنه من واجب ومستحب، لا يعبده بعبادة نهى عنها (و)(٢) ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان.

 <sup>(</sup>۱)زیادة من (ز).

ر۲)المثبت من(ر)(س)، وفي (ز): تسويته.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) (س)، وفي (ر): مورده.

 <sup>(</sup>٤) المثبت من(ز)(س)، وفي (ر): منها.
 (٥) المثبت من(ر)(س)، وفي (ز): بين ما.

<sup>(</sup>۱) المنبث من(ر)(س)، وفي (ز): أو. (٦) المثبت من(ر)(س)، وفي (ز): أو.

وإن ظن أن في ذلك تعظيمًا للرسول وتعظيمًا لقدره كما ظنه النصاري في المسيح (عليه السلام)(١)، وكما ظنوه (في)(١) (اتخاذهم)(١) أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، (و)(٤) كما ظن الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا، فإن الأمر بالعكس بل كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء فإنما يحب ما أحبه الله من عبادته وحده(لا شريك له) (٥) وإخلاص الدين لـه ويوالي من كان كذلك ويعادي من أشرك، ولو كان المشرك معظمًا له غاليًا فيه فإن هذا يضره ولا ينفعه لا (عبد)(٢) الله ولا (عبد)(١) الذي غلا فيه وأشرك به واتخذه ندًّا لله يحبه كحب الله واتخذه شفيعًا يظن أنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن أو اتخذه قربانًا يظن أنه إذا عبده قربه إلى الله، فهذه كلها ظنون المشركين. قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضَّرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَكَقُولُونَ هَتُؤُلَّاءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّوكَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شَبِّحَننَهُ، وَتَعَكِلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة يونس: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۚ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيٓ ﴾ [سورة الزمر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَذُ حُبَّا يَلَةً ﴾ [سورة البقرة: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهۡلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ (٣) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْ بَانًا ءَالِمُنَّأَ بَلِ ضَالُواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُفْتَرُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٧، ٢٨].

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٢)المثبت من (س)(ر) وفي (ز): من.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) (ر) وفي (س): اتخاذ.

<sup>(</sup>٤)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥)زيادة من (ز). (١)المثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوط، وفي (س): عند. وكأن هذا الأرجح.

<sup>(</sup>۷) المثبت من (ر) وفي (ر) غير منفوط، وفي (س). عند. (۷) المثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوط، وفي (س): عند.

وقد ثبت (عنه صلى الله عليه وسلم) (() في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عليه وسلم حين الهريرة (رضي الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: ﴿ وَأَنْذِرَ عَشِرَنَكُ ٱلْأَثْرِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢١٤]، قال: «يا معشر قريش (أو كلمة نحوها) (())، اشتروا أنفسكم من الله الاأغني عنكم من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله الأغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد الاأغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد الاأغني عنك من الله شيئًا، يا مني عمل من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقلوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقلوا أنفسكم من النار، إيا بني عبد النار، يا بني عبد النار، يا بني عبد الطلب، أنقلوا أنفسكم من النار، يا كم من النار، يا بني عبد النار، يا فاطمة ، أنقلوا أنفسكم من النار، عان فاطمة ) أنقلوا أنفسكم من النار، عا فاطمة ) القادوا أنفسكم من النار، يا فاطمة ، أنقلوا أنفسكم من النار، عا فاطمة ، أنقلوا أنفسكم من النار، عا فاطمة ، أنقلوا أنفسكم من النار، عا فاطمة ، أنقلوا أنفسكم من النار، عاني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها المناه (()).

وفي الصحيحين أنه قال: الا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو رقاع تخفق يقول: يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتك ٧٠. (وفي لفظ آخر: لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له

<sup>(</sup>١)زيادة من (ر)،وفي (س) فقط :عنه.

<sup>(</sup>۲)زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز) و(ر).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٧١) كتاب التفسير باب (وأنذر عشيرتك الأقربين)، ومسلم(٢٠٦) كتاب الإيمان، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه صلم (٢٠٤) كتاب الإيمان، من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم.

ر یادة من (ر). (٦) زیادة من (ر).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٠٧٣) كتاب الجهاد والسير باب الغلول، ومسلم (٢٠٠٦) كتاب المغازي، من
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي نسخة (ر): قد أبلختك لا أملك له من الله شيئاً. والمثبت من (ز)(س) والصحيحين.

حمحمة، يقول: يا رسول الله أغشي، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغشي، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، [و] على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغشي، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، [أو] على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغشي، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك ((۱۲) وهذا باب واسع (لبسطه موضع آخر، والمقصود هنا التنبيه والله سبحانه وتعالى أعلم))\*(".

الوجه السادس: أن هذا المعترض (٤) سوى بين السفر إلى زيارة (قبر الرسول) (٥) صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، وذكر أن المجيب حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور.

وهذا يقتضي أن المجيب حرم السفر إلى مسجده، وهذا كذب على المجيب، فإن الذين قالوا من علماء المسلمين إنه يستحب زيارة قبره (صلى الله عليه وسلم) (٢) أو حكوا على ذلك الإجماع لو قدر أنهم صرحوا باستحباب السفر إلى مسجده، فإن هذا هو المقدور وهو المشروع، فإن كل مسافو وزائر يذهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده ويشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق، وكل من ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يبدأ بالصلاة في مسجده، ثم بعد ذلك يسلم عليه، وهذا هو المنصوص عن الأثمة كمالك وأحمد وغيرهما.

ففي العتبية عن مالك قال: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري السابق.

<sup>(</sup>٢)زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٣)زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٤) هنا انتهت النسخة الظاهرية (ر).

<sup>(</sup>٥)المثبت من (ز) وفي (س): قبره.

<sup>(</sup>٦)زيادة من (ز).

قـال: وأحب مواضع التنفل فيـه مصلى النبي صلى الله عليه وسـلم حيث العمود المخلق.

قال: وأما الغريضة فالتقدم إلى الصفوف. والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت''.

وقد روي عن مالك رواية أخرى أنه لم يحد للتنفل موضعًا من المسجد بل سوى بين الجميع، وكذلك قال أحمد وابن حبيب وسائر العلماء: إنه يبدأ بالركوع في المسجد، وهذا مذهب السلف والخلف -أهمل المذاهب الأربعة وغيرهم (٢٠- لكن منهم من يختار الصلاة في الروضة كما ذكر ذلك أحمد وابن حبيب وغيرهما، وما علمت نزاعًا في أنه يصلي في المسجد أو لا إلا ما رأيته في (كتاب) (٢٠) الخباب السعدي في آداب الإحرام والمجاورة والزيارة قال فيه: فإذا دخل الداخل المسجد فهل يبدأ يحقوق المسجد أو بحقوق المصطفى وهو التأدب بآداب الزيارة؟ اختلف العلماء في ذلك فمن قائل يقول: يبدأ بحقوق المسجد أولاً لائه أول البقعة يلاقيها قبل لقاء المصطفى، (فيه) (٢٠ قبل الزيارة، قالوا: ولا (تزيد) (٢٠) (زيارته مينًا على زيارته حيًا. وقد كانت صحابته (رضي الله عنهم) (١٠) إذا دخلوا للقائه في المسجد يبدؤ ابتحية المسجد قبل لقائه بأمر منه واقتداء منهم.

<sup>(</sup>١) الجامع لمسائل المدونة للصقلي(٢/ ٦٣١) والبيان والتحصين (١/٣٧٣)(١٨/ ٩٤). (٢)فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ١٨٠) الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٣٩٠) المجموع شرح المهذب

ر // ۱۸۰۷ الغني (۱/ ۳۲۹) في استحباب الركعتين عند دخوله المسجد . (۳) (۱/ ۲۷۷ الغني (۱/ ۳۲۹) في استحباب الركعتين عند دخوله المسجد . (۳)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣)زيادة من (ز) (٤)في (ز): بن.

<sup>(</sup>٥) التُّبت من (س) وفي (ز): فيقم.

<sup>(</sup>٦)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۷)المثبت من (ز) وفي (س): يزيد.

<sup>(</sup>٨)زيادة من (ز).

وقال آخرون: دخول المسجد إنما كان لزيارة المصطفى، فالقصد الأول زيارته والثاني حقوق المسجد، فيبدأ بقضاء حقوقه قبل حقوق المسجد. والصحيح الأول.

قلت: هذا القول لم يقله عالم معروف يحكى قوله، إغا قاله بعض من لا يعرف شريعة الإسلام، ولهذا علله بقوله دخول المسجد إغا كان لزيارة المصطفى، فإن هذا التعليل يدل على جهله بستته صلى الله عليه وسلم المتواترة التي أجمع المسلمون عليها وهو أن المسجد (يشرع) (( دخوله للصلاة فيه وإن لم يكن هناك قبره كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، والرحال تشد إليه كما قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ( فهذا متفق عليه بين المسلمين، والسفر لقبره لو كان مشروعًا لكان يسافر لهذا ولهذا ().

فالذي يقول إن السفر للقبر دون المسجد هو المشروع، فمن قال هذا فإنه لا يعرف دين الإسلام، فإن أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تعين قتله، فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كما قد ذكره السلف والأثمة. وهذا مبسوط في موضع آخر.

والمقصودهنا أن الزائر إنما يصل إلى مسجده و(تشرع) (٤) له الصلاة في مسجده بالاتفاق، والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما منّ الله عليه به ومنّ على الناس به. فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذا غير ممكن

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي (س): شرع. (٢)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) هنا في (س) تكرارها ثلاثا: ولهذا. وقد شطب عليها.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): يشرع.

ولا مقدور، ولا هو من المشروع (المأمور)(۱)، بخلاف سائر القبور. وإذا كان المراد بزيارة قبره والسفر إليه هو السفر إلى مسجده وفعل ما يشرع هناك، فالمجيب قد ذكر أن هذا مستحب بالنص والإجماع. وما حكاه عن المجيب يقتضي أنه حرم مثل هذا السفر، ويقتضي أن السفر إليه والسفر إلى قبر غيره سواء، وهذا غلط عظيم على شرع الرسول (صلى الله عليه وسلم)(۱)، وعلى المجيب وغيره.

الوجه السابع: أنه إذا كان المراد بالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى مسجده وهذا سفر مستحب بالنص والإجماع، والسفر لزيارة سائر القبور ليس مستحبًا بالنص والإجماع، وهذا المعترض قد سوى بينهما، فقد خالف النص والإجماع.

الوجه (الثامن) (أ): أن يقال: المراد بزيارته المستحبة (بالسفر) (أ) إليها هو السفر إلى مسجده باتفاق المسلمين، ثم جميع ما (يشرع) (أ) هناك من الصلاة والسلام عليه والنحاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع باتفاق المسلمين، فلم يبق لنفس القبر اختصاص بعبادة من العبادات، بخلاف قبر غيره فإنه اذا استحب زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم والاستخفار (لهم) (أ) استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك كما يصلي على قبره فإن قبره بارز يمكن الوصول إليه.

والرسول(صلى الله عليه وسلم) ٢٠٠ حجب قبره ولم يبرزوه، فلا يشرع ولا يقدر أحد على زيارته كما يشرع ويقدر على زيارة قبر غيره، بل زيارته

<sup>(</sup>۱)المثبت من (ز) (س) وفي (ل): المأثور.

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ز)(ل).(۳) المثبت من (ز) (س) وفي (ل): السابع.

<sup>(</sup>٤)المثبت من (ز) وفي (س): وبالسفر.

<sup>(</sup>٥)المثبت من (ز) (س) وفي (ل): شرع.

<sup>(</sup>٦)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧)زيادة من (ز)(ل).

التي يشرع (السفر إليها)(١) إنما هي السفر إلى مسجده، ولهذا كان أهل مدينته يكره لهم كلما دخلوا المسجد (أو)(١) خرجوا منه أن يأتوا إلى قبره(الكرم)(١)، بخلاف مسجده فإنه (يشرع)(١) لهم إتيانه والصلاة فيه كما يشرع في سائر المساجد، والصلاة فيه أفضل، والغرباء يستحب لهم صلاة التطوع في مسجده بخلاف أهل البلد، فإنه قد ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم)(١) أن قال لأهل المدينة : "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)(١).

فعلم أن الذي (ذكره) ( من استحباب زيارة قبره (المكرم) ( ) إغاهو السفر إلى مسجده ليس هو زيارة قبره كما تزار القبور، فإن ذلك غير مشروع ولا مقدور، والمجيب قد ذكر هذا الفرق، وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص والإجماع، وما استحبه العلماء من زيارة قبره، وهذا المعترض سوى بينهما، وذكر عن المجيب أنه حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور، ولم يذكر عنه أنه استحب السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية، فتبين بطلان ما نقله عنه. مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازها.

قال ابن بطال في شرح البخاري(١٠): كره قوم زيارة القبور لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي عنها.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(ل) وفي(س):لها السفر.

<sup>(</sup>٢)المثبت من (ز)(ل) وفيّ (س):و.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).(٤) المثبت من (ز) وفي (س): مشروع.

<sup>(</sup>۵) المنبت من (ر) وهي (س) (٥) زيادة من (ز) (ل).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٣١) كتاب الأذان باب صلاة الليل، ومسلم (٧٨١) كتاب صلاة المسافرين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧)المثبت من (ز) وفي(س): ذكروه.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٩)شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٦٩).

وقال الشعبي: لولا أن (رسول الله)(١) صلى الله عليه وسلم نهي عن زيارة القبور لزرت قبر (ابنتي)(٢).

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور(٣)، وعن ابن سيرين مثله(١).

فه ذا قول طائفة من السلف، ومالك في القول الذي رخص فيها يقول: ليس من عمل الناس، وفي الآخر ضعفها. فلم يستحبها لا في هذا ولا في هذا. وهذا هو القول الذي حكاه المعترض عن المجبب -من أنه حرم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور مطلقاً - والمجبب لم يذكره ولم يحكه، ولكن حكاه وقاله غيره ممن هم من أكابر علماء المسلمين، فهل يقول عاقل إن هؤلاء كانوا مجاهرين للأنبياء بالعداوة ومعاندين لهم؟.

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) وفي(ز): النبي.

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن أيي شبية (٤/ ٦٧٥) بإسناد لا بأس به. والمثبت من (س) (ل) والمطبوع لمصنف ابن أبي شبية، وفي(ز):(ابني).

<sup>(</sup>٣)أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٦٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦٥) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥)زيادة من (ز)(ل). (٢)المثبت من (ز) وفي(س): فيه.

## فصــــل

وأما ما احتج به من الأحاديث الواردة في زيارة القبور (فعنها أجوبة)(١):

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرته ما يدل على استحباب زيبارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) (٢٠): «فزوروا القبور» (٢٠). فالأمر بمطلق الزيارة أو استحبابها أو إباحتها لا يستلزم السفر إلى ذلك لا يتناول زيارتها لمن ينوح عندها ويقول الهجر، ولا زيارتها لمن يشرك عندها ويدعوها ويفعل عندها من البدع ما نهي عنه، كما أن قوله ﴿فَهِيمًا مُثَنَّةُ لَيَامِ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦]، لا يتناول أيام الحيض ولا يومي العيدين.

وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة الله الله يقتضي أن يسافر إلى المسجد ليصلي، بل يقتضي إتيانه من بيته ومكان قريب بلا سفر، وقوله (صلى الله عليه وسلم)(٥): الا تمتعوا إماء الله مساجد الله)(٥). وقوله: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد (فلا يمتعها)(٥)؛ (لا يقتضي أنها تسافر مع غير (ذي)) (١)

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(س) وفي(ل): فالجواب عنه من وجوه.

<sup>(</sup>۲)زيادة من (ز)(ل).

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٧) كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. واللفظ له، ومسلم (٦٤٩) كتاب المساجد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥)زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري(٩٠٠) كتاب الجمعة، ومسلم (٤٤٦) كتاب الصلاة، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) في(ل): فليأذن لها.

 <sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٨٧٣) كتاب الأذان باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، ومسلم (٤٤٦)
 كتاب الصلاة، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>. (</sup>٩) زيادة من(ز)(ل).

زوج ولا(غير)('') ذي محرم، ولا على (أن على)('') زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد(الثلاثة) ''' ولـو (كانت)('') مع زوج أو ذي محرم. إنما عليه الإذن في الفرض وهو الحج، مع قوله: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد". فلا يقال إنه عام في السفر وغيره.

فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم يرد السفر (لأن) (٥) هذا هو المعروف بينهم. قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرها، وإذا جازوا بها، لم يعرف قط أن أحدًا من الصحابة والتابعين(لهم) (١) وتابعيهم سافروا لزيارة قبر.

(الجواب) (۱۷ الثاني: وهو أنه خاطبهم بما كانوا يعرفونه من الزيارة، وهم لم يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز، يتبعون الجنازة من البيت إلى المقبرة، وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة، أو يمر (بالمقبرة)(۱۸ موردًا، فهذا هو الذي كانوا يعرفونه ويفهمونه من قوله.

قال أحمد بن القاسم: سثل أحمد - يعني ابن حنبل - عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه، قال: وما بأس بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا نحت إلى قبر عبد الله عن زيارة القبور فقسال: قدرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها بعد، (ولا) (؟) بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف.

<sup>(</sup>١) زيادة من(ز).

<sup>(</sup>٢) سقطت من(ل) ومثبتة في(ز)(س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من(ز)(ل).

<sup>(</sup>٤) المثبت من(ز)(ل) وفي (س):كان.

 <sup>(</sup>٥) المثبت من(س) وفي أز): لا أن.
 (٦) زيادة من(ل).

<sup>(</sup>٧) في (س): الوجه. وأشير في (ز) في الهامش.

 <sup>(</sup>٨) المثبت من(ز) وفي (س): بالقبر.

<sup>(</sup>۹) المثبت من(ز) وفي (س): فلا. (۹) المثبت من(ز) وفي (س): فلا.

قال علي (بن سعيد) (۱<sup>۱)</sup>: سألت أحمد (عن) (<sup>۱۲)</sup>: زيارة القبور تركها أفضل عندك أم زيارتها؟ قال: زيارتها<sup>(۱۲)</sup>.

ولهذا إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه لما سافر لفتح مكة فزارها في الطريق، لم يسافر لذلك، ولا كان أحد على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعلى زبل) (1) ولا عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبر، لا قبر نبينا ولا إبراهيم (الخليل) (1) ولا غيره، بل قبر انبينا ولا إبراهيم (الخليل) (1) ولا غيره، بل هذا إنما إنما خيل قبر أو أثر (أو) (1) نبي هذا إنما حالح يسافر إليه، بل ولا يزار (للصلاة والدعاء) (2) عنده، بل هذا كله محدث. بل ولا كانوا يزورون القبور للبرك بالميت ودعائه والدعاء به، وإنما كانوا يزورون أن كان مؤمنًا للدعاء له والاستغفار كما يصلون على جنازته، وإن كان غير مسلم زاره رقة عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) (1) استأذنت ربي (في) (1) أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي (1).

ومن هنا يظهر ال**جواب الثالث** وهو: أن الزيارة التي أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسـلم أو ندب إليها أو فعلها (مقصوده هنا) (١١) نفع الميت والإحسان

 <sup>(</sup>١) زيادة من(س).

<sup>(</sup>٢) المُثبت مُن(زَ) وفي (س): قلت.

<sup>(</sup>٣) وانظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ رقم(٩٥٨)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز)(ل)(هـ).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ل)(هـ) .

 <sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).
 (٧) المثبت من(ز)(هـ) (س) وفي(ل): للدعاء والصلاة.

 <sup>(</sup>۸) زیادة من (ز)(ل)(هـ).

<sup>(</sup>٩) المثبت من(هـ) الموافق لرواية مسلم وسقط من(ز).

 <sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (٩٧٦) كتاب الجنائز، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ز) وفي (س): مقصودها.

إليه بالدعاء له والاستغفار، أو مقصودها تذكر الموت (أو)(١) الرقة على الميت، لم يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحيي الزائر، ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع وقبـور الشمهداء لـم يكن هذا مقصـوده. ومن قال هـذا فقد أعظـم الفرية على الرسول، وجعله مستشفعًا (بأصحابه)(٢) الموتى داعيًا (لهم) (٣) (مستغيثًا)(٤) (بهم)(٥) مستجيرًا بهم، وهذا لا يقوله مسلم، بل جعله (مستغيثًا)(١) مستجيرًا بأمه الذي منع من الاستغفار لها بخلاف (المؤمنين)(٧)، فلم يكن في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم التي شرعها لأمته بقوله وفعله طلب حاجة من الميت ولا القصد بها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعاؤه، بل المقصود بها نفعه كالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث شرع ذلك.

وكذلك ما علمه لأصحابه أن يقولوه إذا زاروا القبور إنما فيه السلام عليهم والدعاء (له ولهم)(^) والاستغفار (لهم)(٩)، كما في الصلاة على جنائزهم. ففي صحيح مسلم وغيره عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام على أهل الديار - وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار - من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ) (س) وفي (ز): و.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (هـ) (س) وفي (ز): بالصحابة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ) .

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ل)(هـ) (س) وفي (ز): مستشفعاً. (٥) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) وفي (ز): مستشفعاً.

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز) وفي (س): المؤمن.

<sup>(</sup>٨) المثبت من (هـ) (لُّ) وفي (س) (زُ): لهم. (٩) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۱۰) سىق تخرىجە.

وفيه أيضًا عن أبي هريرة (رضي الله عنه) (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(١).

وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قال: "إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"".

وفي سنن ابن ماجة في هذا الحديث عن عائشة (رضي الله عنها) (4) قالت: فقدته، فإذا هو بالبقيع، فقال: «السلام على دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»(6).

وفي المسند والترمذي عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم (سلفنا)» (أو نحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن غريب (ألك ولزارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على الميت، إما الصلاة عليه إذا كان ظاهرًا أو على قبره، لكن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحليل وتحريم واصطفاف وتكبيرات، والزيارة المطلقة دعاء لهم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٩) كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧٤) كتاب الجنائز .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.
 (٦) المثبت (ز) وسنن الترمذي، وفي (س): سلف لنا.

<sup>(</sup>٧) في الترمذي برقم (٣٥٠) ورواه الطبراني في الكبير (٣٤/ ٨٤) ومن طريقه الضياء في المختارة (٩/ ٢٥ - ٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقابوس بن في محيف عند أكثر أهل الحديث، وضعة الألباني في أحكام الجائزاتر (ص ٣٥٠). وقد عزا الحديث ابن عبد الهادي في المخرر (٣٥٠) إلى أحمد لولم أحدة في مسئده ولا في أطراف المسئد لابن جحر ولا في أتحاف المهرة ولا في غيره من الكتب، فريما يكون في كتبه الأخوى.

وفي الصحيحين(١) أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين كصلاته على الميت. قال أبو بكر بن المنذر: ولا بأس بزيارة القبور ويستغفر للميت ويرق قلب الزائر ويذكر الآخرة.

فهذا الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمنه بقوله وفعله في موتى المسلمين، وأما هو نفسه فلقبره حكم آخر، فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة، وهو دفن في حجرته ومنع الناس من الوصول إلى قبره، وقال: "لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني" ". وكذلك قال في السلام، وقال: "إن للم ملائكة سياحين يبلغني عن أمتي السلام،". وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (أ.

وله ذا لم يصل أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء (المسلمين) (ع)، بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أنه يصلي على قبور المؤمنين دائمًا، وأما هو فلا يصلي على قبره بالإجماع، لأن المقصود بالصلاة على القبور وزيارتها هو الدعاء، والرسول قد (أمرنا) (١) بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع المواضع، وهذا أعظم مما يفعل عند قبر غيره.

<sup>(</sup>١) في البخاري (٢٤٠٤) كتاب المغازي باب غزوة أحد، واللفظ له، ومسلم (٢٢٩٦) كتاب الفضائل، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. (٢) سنّ تخريح.

<sup>(</sup>٣)رواه أحمد (٦/ ١٨٣) وابن أبي شية (٣/ ٦٠٣) وعبد الرزاق(٢/ ١٦٥) واللدارمي(٢٧٥٧) والنسائي في الكبرى(٢/ ٧٠) وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً، وإسناده صحيح وصححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل (٢١).

<sup>(</sup>٤)سبقَ تخرِّيجه وانظر (ص٣١٥) هامش رقم (١). (٥) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٦) الْمُثبت من(س) وفي(ز):أمر.

وأمر الناس أن تكون محبته وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معهم أينما كانوا، فلا ينقص ما (استحقه)(١) من المحبة والتعظيم والصلاة والتسليم إذا كانوا في سائر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك و(لهذا)(٢) نهى عن اتخاذ بيته عيدًا وفي لفظ: قبره. فلا يخص بيته وقبره بشيء من ذلك، فيكون في سائر البقاع ناقصًا عما يكون عند القبر فإن ذلك يتضمن نقص حقه و (محبته)(٣) إياه، وهـذا من تنقيص حقه المنهـي عنه، والجهال يظنـون أن النهي عنه تنقيص لحقه ولا يعلمون أن هذا أعظم لقدره ولحقه من وجوه متعددة.

وأيضًا فهذا فيه مفسدة اتخاذ قبره عيدًا (أو)(٤) وثنًا ومسجدًا فنهى صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من المفسدة وعدم المصلحة، فهو صلى الله عليه وسلم له خاصة في علو قدره وحقه لا يشركه فيها غيره (ثم)(°) الزيارة التي شرعها لعموم المؤمنين.

وهو إنما خاف أن يتخذ قبره وثنًا وعيدًا بخلاف قبور عموم المؤمنين، لكن ما عظم من القبور حتى صار (يتخذ عيدًا ووثنًا)(١٦ فإنه (نهي)(٧) عن ذلك ويز ال ما حصل به (ذلك)(٨) حتى أنه يحرم أن يبنى عليه مسجد.

(والمقصود أن ما)(٩) سنه الرسول (صلى الله عليه وسلم)(١٠) لأمته نوع غير النوع الذي (يفعله)(١١٠ أهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين،

<sup>(</sup>١) المثبت من(ز) وفي(س): يستحقه.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) وقبي (ز):هذا.

<sup>(</sup>٣) المثبت من(ز) وفي(س): بخسه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٦) المثبت من(ز) وفي(س): وثناً وعيداً. (٧) المثبت من(ز) وفي(س): ينهى.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ز)(س) وفي (هـ): وهذا الذي. (۱۰) زيادة من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>١١) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): يقصده.

فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار بل لأجل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم، (يتخذون)(١) قبورهم مساجد وأوثانًا وعيدًا يجتمعون فيه.

وهذا كله مما نهى عنه (الرسول)(٢) صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فكيف يشبه ما نهبي عنه وحرمه بما سنّه وفعله؟ وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه (بخلاف ما انفرد به من الافتراء والجهل)(٣)، ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى (ورسوله)(٤)، فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار فقال(تعالى)(٥): ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآةَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقُونَا ﴾ [سورة المائدة: ٨]، فكيف بإخواننا المسلمين والمسلمون إخوة، والله يغفر له ويسدده ويوفقه و(لسائر)(١) إخواننا المسلمين.

الجواب (الرابع)(٧): أنه لو قدر أن هذا اللفظ عام فأحاديث النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساجد، ومعلوم أن إتيان المساجد أفضل (من إتيان المقابر ونحوها، (فالسفر)(^) إليها أفضل)(٩). فإذا كان قدنهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة فالنهي عما يكون إتيانه والسفر إليه دون إتيان المساجد أولني بالنهي، ولهذا لم يقل أحد من

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): فيتخذون.

<sup>(</sup>٢) المثبت منّ (ز)(هـ) وفيّ (س): رسول الله.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل)(هـ) . (٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز)(ل)(هـ).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (هـ) وفي (س)(ز): سائر.

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز) (س) وفي(ل)(ه): الثامن. (A) المثبت من (هـ) وفي (س): والسفر.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز).

(علماء)(١) المسلمين إنه يسافر إلى (المقابر)(٢) دون المساجد، بخلاف العكس فإنه يحكي عن الليث بن سعد(٢).

الجواب (الخامس)(1): أن يقال: ليس فيما ذكر ته ما يقتضي أن السفر (إليها)(1) مستحب بل و لا زيارتها (فإنه)(1) صلى الله عليه وسلم (قال)(1): (كنت (قد)(1)) نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي لفظ: و لا تقولوا هجرًا (1): و كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، ولا تشربوا مسكرًا، وكنت نهيتكم عن (١١) لخوم الأضاحي فاذخروا ما (١١) بدا لكم الدواه مسلم في صحيحه (١١) عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي (فوق ثلاث) (١١) ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها و لا تشربوا مسكرًا).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

 <sup>(</sup>۲) المثبت من (هـ) (ز)(ل) وفي (س): القبور.

<sup>(</sup>٣) قال طحاوي بعد ما ساق كلام الأثمة في شد الرحال وكالام الليث بن محد لم يوافق الليث على المساجد أحد من الفقهاء. فالن وقد بينا أن انفضل في الصلاة في المسجد الحرام وصجد الملتجة أخا هو في المسجد الحرام وصجد الملتجة أخا هو في القرض لا قو الزافل فصدار مسجد الملتجة كساز المساجد في الزافل فل يعلن ما الناذر في المشي إليها شيء و وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى المله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام و وصجدكم هذا، وصححة إياباء. وراه أبو هريرة عن جميل بن يضادة المغاورة عن جميل بن ين غذار وجديل من بصراحيه بن غذات المناد (٣/ ١٥٣) (٣٥٢)

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز)(س)، وفي (هـ) (ل): التاسع.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (هـ) (س) وفي (ز): إليه.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (هـ) أن من قول النبي. وفي (س)(من قوله)

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) هنا زيادة من (ز): ادخار لحوم.

<sup>(</sup>۱۱) هنا زیادة من (ز): وما.

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١٣) زيادة من (ز) ومن صحيح مسلم.

وقد اتفق المسلمون على الانتباذ في الأوعية والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره، لم يرد به الندب إلى ذلك، (فكذلك)(١) قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قد يقال(أنه)(١٦) أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد به الندب، ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها إباحة السفر كإتيان (المساجد)(٢).

وقوله (أعني المعترض)(؛):

المشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب.

(يقال له)(°): الجواب من وجهين:

أحدهما: أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة (افعل) (١) بعد الخطر (ترفع) (١) المخطر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه، بهذا جاء الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا كَلْلَمُ قَاصَلَادُوا ﴾ [سورة المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ لَقَرْبُوهُنَ مَقَى يَلْلُهُنَّ أَوَلَا كَلَلْمُ قَاصَلَادُوا ﴾ [سورة المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ لَقَبِيْتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [لسورة الجمعة: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ اللهُ أَنَّكُمُ اللهُ عَمَّا اللهُ أَنَّكُمُ اللهُ المَّاتِقُونَ عَنَا عَلَكُمُ وَعَمَا عَنَكُمُ فَالْقَالِ اللهِ عَلَيْكُمُ المَّعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عاللهُ عاللهُ عالمُ اللهُ عاللهُ عاللهُ عالمُ اللهُ عاللهُ عاللهُ عاللهُ عالمُ اللهُ عالمُ اللهُ عاللهُ عاللهُ عاللهُ عالمُ عالمُ عالمُ اللهُ عالهُ عالمُ عالمُ

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ) (س) وفي (ز): وكذلك.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز). (٣) المثبت من (ز)(هـ) (س) وفي (ل): القبور.

<sup>(</sup>٤) زيادة من(س) . (٥) زيادة من(س) .

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ)(ل)(س) وفي (ز): الفعل

<sup>(</sup>۷) المثبت من (ز)(س) وفي (ل): يوفع. (۷) المثبت من (ز)(س) وفي (ل): يوفع.

الصيام أفاد الإباحة، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَّ إِذَا كَيْعِيمُ مَانَّخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُدٌ فَانَتَشِرُوا وَلَا شُسَتَقِيبِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٣]، فإن الانتشار هنا قبل ذلك لم يكن واجبًا، فإنه أذن لهم في الدخول، ولم يوجبه عليهم، وأما قوله (تعالى) (١٠: ﴿ فَإِذَا السَّلَحَ ٱلْأَمَّيُّرُ لَقُرُمُ فَأَقْتُلُوا ٱلشِّرَكِينَ ﴾ [سورة التوبة: ٥]، فإنه أيضًا لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل الأشهر وهو أنه كان مأمورًا به.

وقىد ورد الأمر المطلق لكن في زيارة قبر أمه كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه)<sup>(1)</sup> قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنت ربي(عز وجل)<sup>(1)</sup> في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن (أزور قبرها)<sup>(1)</sup> فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر المرت،<sup>(6)</sup>.

ومعلوم أن استئذانه ربه (عز وجل) (١٠٠ طلب إباحة الزيارة لا طلب استحبابها، فلما أذن له كانت زيارته لأمه مباحة، (فقوله) (١٠٠ (صلى الله عليه وسلم) (١٠٠ فزوروها ورد على هذا السبب، فلا بدأن يتناوله، فيدخل في ذلك (زيارة) (١٠٠) القريب الكافر من غير دعاء له ولا استغفار.

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ز)(هـ) .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (ز)(هـ) (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز)(هـ) (ل) وفي (س): أزورها.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز)(هـ) (ل).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (س) وفي(ز): لقوله . وفي (ل): بقوله.(٨) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۹) زیادة من (س)(هـ) .

ومعلوم (1) أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان يفعله بأهل البقيع (وبشهداء) (1) أحد ونحو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي تتضمن الدعاء لهم، ولا يلزم إذا كانت تلك مستحبة - لما فيها من نفع (المؤمن) (1) كالصلاة على جنائزهم - أن تكون هذه مستحبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها (تذكر) (1) الموت. هو بيان لجهة المصلحة المعارضة للمفسدة التي (أوجبت) (1) النهي فإنها تذكر الموت، وإن كانت قد تورث جزعًا ففيها من المصلحة ما عارض المفسدة، وحينتذ فإن كانت مباحة حصل المقصود، واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر.

فالفرق بين زيارة (المؤمن والكافر) (١٠ فرق معلوم، فإن الدعاء للمؤمنين حتى لهم كعيادة مرضاهم وتشبيع جنائزهم، ونحن وإن جوزنا أن يعاد المريض الذمي فليس ذلك حقًا له كالمسلم، وأما جنازته فإن السنة أن يركب ويشي أمامها فإنه لا يكون تابعًا لها كما (قيل) (١٠ مثل ذلك عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (١٠ ودل عليه حديث المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه على الله عليه وسلم الذي في الترمذي) (١٠ ((ن) (١٠) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي) (١٠) و((ن) (١٠) عنه عن المناب خلف الجنازة، والماشي أمامها ووراءها وعن يمينها ويسارها (و) (١١٠)

 <sup>(</sup>١) مقتضى جواب الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٢) المثبت من(هـ) (ل) ، وفي (ز)(س): وشهداء.

<sup>(</sup>٣) المثبُّت من (هـ) (ل)(ز) وفِّي (س): المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) المثبت من(س)(ز) وفي (ل): تذكركم.

 <sup>(</sup>٥) المثبت من(هـ) (س) وفي (ز): أوجبه.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (هـ) (ل)(ز) وفي (س): المؤمنين والكفار.

<sup>(</sup>٧) المثبت من(هـ) (ل)(زّ) وَفَي (س): نقلٌ.

<sup>(</sup>A) زيادة من (ز)(ل).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ز). (١٠) زيادة من (ل)

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (س).

قريبًا منها الا<sup>(۱۷۲)</sup>. وفي الحديث الآخر الذي في السنن (عن النبي صلى الله عليه وسلم)<sup>(۲)</sup>: «ليس (منا)<sup>(2)</sup> من تقدمها الا<sup>(3)</sup>. فإذا ركب وتقدمها لم يكن تابعًا لها، ولو قدر أن الأمر بعد الحظر يقتضي عند الإطلاق الوجوب ففي هذا الحديث (قد)<sup>(1)</sup> اتفق المسلمون على أنه ليس للوجوب، لا سيما وسببه زيارة قبر أمه، ولا يجب على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين.

وإنما النزاع بين المسلمين: هـل زيارة القبور مستحبة، أو مباحـة، أو منهي عنها؟ لم يقل أحد بوجوبها.

فتبين أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على محل النزاع وهو استحباب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم، إذ هذا مقصود المسافرين ليس مقصودهم الدعاء لهم والاستغفار لهم، بل قدينهون عن ذلك ويستعظمون أن مثل هؤلاء (يحتاجون) (٢٠) إلى دعاء (الأحياء)(١٠)

(١) هنا زيادة من (س): رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣٠/ ٩) والتراكي (١٠٣١) والنسائي في الكبرى (٢٩/ ٤) وابن ماجه (١٩٤١) وابن ماجه (١٩٤١) والنسائي في الكبرى (٢٩/ ١٩٥٤) وابن ماجه (١٩٤١) من (١٩٤٠) وابن أي شبته (١٩ - ٤) والحاكم (١/ ٥٥٠) وغرم من طريق صعيد بن عبيد الله الثقفي من زياد بن جبير عن الميه وخالفه يونس بن عبيد فرواء عن زياد بن جبير عن اليه عن المغيرة وضي الله عنه قال يونس و أمام (٢١٧) وخالفه يونس بن عبيد فرواء عن زياد بن جبير عن اليه عنه المال المعالى وسلم، وأنا لا أحقظه . رواه أحمد (١٧/ ١٧) ورف مفه وبن أي شبته (١/ ١٩/ ٤) وغيرهما . رجح الداؤ قطي وقعه . انظر التلخيص (١/ ١٨٦١) ورف مفه الدورى في نصب الراية الدورى والشيخ مقبل الوادعي في نصب الراية (٢٩ / ٢١) والراشيع في نصب الراية (٢٩ / ٢٩) والشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (٢٩ - ٢٧)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س). " (٤) المثبت من (ز)(هـ) (ل) وإتحاف المهرة عند أحمد (٢٠/٥٤٣) والتمهيد لابن عبد البر، وفي (س) ومسند أحمد والترمذي نعتها. وعند أبي داود وابن ماجه: (معها).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/ ٢٧٩) وأبو داود (٣٦٨٤) والترسّدي (١٠٠١) وابن ماجه (١٩٨٤) وغيرهم من طريق يحي الجابر عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ضعف الحديث: البخاري وأبو داود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٥٥) والألباني في ضعيف سنن الترمذي 1/ وإدادة من (س).

 <sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(هـ) (س) وفي (ل): لا يحتاجون.

<sup>(</sup>۸) المثبت من (ز)(ل)(س) وفي (هـ) : الأخيار. (۸) المثبت من (ز)(ل)(س)

وقال ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون قومًا من الجن، فأسلم الجن وتمسك الأخرون بعبادتهم، فنزلت هذه الآية(°).

وقال السدي أيضًا عن أبي صالح عن ابن عباس: هو عيسى وأمه (وعزير)(١٥)(). وقال السدي أيضًا: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة وهو حين عبدوا الملائكة والمسيح (عليه السلام)() وعزير فقال الله(تعالى)()() ﴿ أُولِيكَ اللَّهِ لَهُ السَّمِهِ ﴿ أُولِيكِكَ اللَّهِ السَّمِهِ الْمُوسِيلَةَ ﴾ [سورة الإسراء: ٥٧]

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز)(ل).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز)(هـ) (س) وفي (ل): فينهى.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ل)(س) وسقط من (ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل)(هـ).

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم (٣٠٣٠) كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٦)المثبت من (سُ)في (ز): مريم.

<sup>(</sup>٧)أخرجه ابن جرير فّي تفسيره (٤١/ ٦٣١) وأبو صالح باذام لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. (٨)زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩)زيادة من (ز).

وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَنَ تَنْغِذُوا الْلَكَهِكُمُ وَالنَّبِيْنَ أَرُبَااً أَيَامُوكُم بِالْكُفْرِ بَهُمُ إِذَ أَنَّمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة آل عراق: ٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ آدَعُوا ٱلَذِيكَ زَعَتُمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَّنَوَتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّلُو وَمَا أَمُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ ﴾ وَلا تَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُ ﴿ إِلَا لِمَنْ أَذِكَ أَمُ ﴾ [سورة سبا: ٢٢-٢٣].

فتين أن من دعي في زعمه من دون الله فإنه لا يملك شيئًا و لا له شرك مع الله و لا هـ و معين و لا ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة فقال: ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ كما قبال تعالى: ﴿ مَن ذَا اللّذِي يَشْقُعُ عِندُهُ وَإِلَّ وَإِذَيدٍ ﴾ عنده إلا لمن أذن له ﴾ كما قبال تعالى: ﴿ مَن ذَا اللّذِي يَشْقُعُ عِندُهُ وَإِلَّ وَإِذَيدٍ ﴾ ولهذا كان أوجه الشفعاء وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخلق يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ليشفعوا لهم فكل منهم (يردهم) (١٠) إلى الآخر من ذنبه) (١٠) وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته من ذنبه) (١٠) وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدًا فأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد، ارفع رأسك، قل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال: فيعد لي حدًا فأدخلهم الجنة، والحديث في الصحيحين (٢٠)، بين أنه إذا رأى ربه لا يبتدئ بالشفاعة، بل يسجد ويحمد حتى يؤذن له ثم يؤذن له في حد محدود طبقة بعا في الحديث. وهذا مبسوط في مواضع.

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي (س): يرده.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): من ذنبه ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٦٥) كتاب الرقاق بأب صفة الجنة والنار، ومسلم (١٩٣) كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة: البخاري (٦٥٧٣) كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم، ومسلم (١٩٤٤) كتاب الزيمان.

### فصـــــل

## ثم قال المعترض:

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى زيارة قتلى أحد وإلى بقيع الغرقد، وهذا الأمر لا ينكره من أثمة النقل أحد، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، وأجيب في ذلك لما سأله. فعلام (١٠) يحمل هذا القاتل زيارته لقبر أمه (١) ومشيه الذي منه صدر؟ فإن حمله على التحريم فقد ضل وكفر، وإن حمله على الجواز أوالندب فقد لزمته الحجة والتقم الحجر.

(فيقـال)("): هـذا الـكلام مبني على الافتـراء(الأول)(ا) المتقـدم، وهو أن (المجيب)(٥) (يحـرم)(١) زيارة القبور مطلقًا. وقد تقـدم أن هذا افتراء عليه، بل هو يجوز زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم والاستغفار، ويجوز زيارة قبر الكافر للرقة والاعتبار، كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه.

ثم يقال له: أولاً النبي صلى الله علي وسلم لم يسافر(لقبر أمه) (٧ لزيارتها، بل ذلك(كان)(٨) في طريقه لما فتح مكة.

ويقال له: من أين لك أنه مشى إلى قبر أمه(في السفر)؟؟ وإن كان المشيي جائزًا فإنه إنما زارها في طريقه في السفر وكان راكبًا، وقبرها كان بارزًا (فعله)^‹١٠

```
(١) في (خ) زيادة: ذا. وفي (ز): فعلى ما .
```

<sup>(</sup>٢) في (حَ) زيادة: وغيرهاً. (٣) المثبت من (ز) وفي (هـ) (س): يقال.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) المثبت (ز)(س) وفي (هـ) : القائل.

<sup>(</sup>٦) المثبت (س)(هـ) وفي(ز): لم يحرم.

<sup>(</sup>۷) زیادة من (ز). (۱) د ا

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ز)(ه) . (۹) زیادة من (ز).

۱۰) المثبت من (س) وفي (ز):فلعله.

لما نزل عنده، (وقبرها كان بالأبواء، بل نزل عنده)(١) لم يحتج إلى المشي إليه، ولكن هـذا لا خبرة له بالنصوص كيف قيلت، ولا بتفصيل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.

ويقال له: هذه الزيارة ليست من جنس زيارة قبور الأنبياء والصالحين التي يقصد بها التبرك بهم ودعاؤهم والاستشفاع بهم، فإن هذا لا يجوز أن يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع وأُحد، فكيف بقبر أمه (صلى الله عليه وسلم) ? بل هذه الزيارة للرقة والاعتبار، وهذه جائزة ما زال المجيب يجيز هذه وأمثالها؛ وهذا مذكور في عامة كتبه وفتاويه، معروف عنه عند كل من يعرف ما يقول في هذا الباب. وليس في جواب الفتيا المتنازع فيها نهي عن هذا ولا حكاية النهي فيها عن أحد. والحديث قد رواه مسلم في صحيحه من وجهين عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ": قال في أحدهما: «استأذن ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي،. وقال في الآخر: زار النبي صلى الله عليه وسلم: «استأذن ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أن أزور قبرها فأدن لي، وهذه الزيارة كانت عام الفتح في سفره.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)(هـ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).(٤) سبق تخريجه.

### فصــــل

#### قال المعترض:

(و)(()ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح، لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح.

والجواب من وجوه:

أحدها: أن يقال لو ورد من ذلك ما هو صحيح لكان إنما يدل على مطلق الزيارة، ولا حكى (في الزيارة، ولا حكى (في الزيارة، ولا حكى (في خلك) (\*\* نزاع في ذلك الجواب، وإنما فيها ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين وحينتذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يتناول محل النزاع، ولا فيه رد على ما ذكره المجيب من النزاع والإجماع.

(الوجه)(") الثاني: أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره (المكرم)(1) أحاديث صحيحة لكان المراد بها هو المراد بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة قبره، ومرادهم بذلك السفر إلى مسجده وفي مسجده يسلم عليه ويصلي عليه ويدعى له ويثنى عليه، ليس المراد أنه يدخل إلى قبره (ويصلي إليه)(") وحينتذ فهذا المراد قد استحبه المجيب وذكر أنه مستحب بالنص والإجماع، فمن حكى عن المجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من زيارة قبره (الكرم)(")

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)(هـ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز)(هـ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز). (٤) نادة

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل). (٥) المثبت من (ز)(ه) وفي (ل):ويصلي عليه. وفي (س) والصارم (١١٢/ أ): ويصل إليه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل).

على الوجه المشروع فقد استحق ما يستحقه (من كذب وفجر والتقم الحجر)(١). وإذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره (المكرم) (١) فزيارة قبره بهذا المعنى من مواقع الإجماع، لا من موارد النزاع.

(الوجه) ("اللائلث: أن (نقول) (عنا: قول القائل إنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة قول لم يذكر عليه دليلاً، فإذا قيل له لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب، وهو لم يذكر شيئًا من تلك الأحاديث كما ذكر قوله (صلى الله عليه وسلم) ((): «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وكما ذكر زيارته لأهل البقيع وأُحد، فإن هذا صحيح، وهنا لم يذكر شيئًا من الحديث الصحيح، فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع.

الوجه الرابع: أن (نقول) (١٠): هذا قول باطل، لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح، وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره (المكوم) (١٠) حديث صحيح عند أهل المعرفة، ولم يخرج أرباب الصحيح شيئًا (منها) (١٠) من ذلك، ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم، ولا أهل المسانيد التي من هذا الجنس كمسند أحمد (بن حنبل) (١٠) وغيره، ولا في موظً مالك، ولا مسند الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك، ولا احتج إمام من أثمة المسلمين -كأبي حنية ومالك والشافي وأحمد وغيرهم - (بحديث) (١٠)

<sup>(</sup>١) المثبت من (ل)(هـ) وفي (ز) (س) والصارم: الكاذب المفتري. (٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۳) ريادة من (ز). (۳) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) الْمُثبت مَنَّ (ز)(هـ) (س)، وفي (ل): يقول. وفي (ز) بغير تنقيط

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز)(هـ) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من (هه) (س)، وفي (ز): يقال.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل). (١) : انتسان (١)

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ز)(هـ) (ل). (١٠) المثبت من (هـ) (س)، وفي (ز): حديث.

(فيه)(١) ذكر زيارة قبره، فكيف (بكون)(١) (في ذلك)(١) أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أثمة الدين ولا علماء أهل الحديث؟ ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن.

الوجه الخامس: قوله: وغيرها (مما لم تبلغ)(<sup>()</sup> درجة الصحيح، لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح.

فيقال له: اصطلاح الترمذي ومن بعده أن الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. والضعيف قد يكون موضوعًا يعلم أنه كذب، وقد لا يكون كذلك، فما ليس بصحيح إن كان حسنًا على هذا الاصطلاح احتج به.

وهــو لــم يذكر حديثًا، (و)(٥) بين أنه حسـن يجوز الاسـتدلال بــه. فنقول (لــه)(١): لا نســلم أنــه ورد من ذلك ما يجوز الاسـتدلال بـه، وهــو لـم يذكر إلا دعوى مجردة فيقابل بالمنع.

الوجه السادس: أن يقال: ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به، بل كلها ضعيفة، بل موضوعة كما قد بسط في مواضع، وذكرت هذه الأحاديث وذكرت كلام الأثمة عليها حديثًا حديثًا، بل و لا عُرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ألبتة، فلم يكن هذا اللفظ معروفًا عندهم. ولهذا كره (التكلم به مالك وغيره) (٧)، بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقًا فإن هذا

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(هـ) (س)، وفي (ل): في.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (هـ) (ل)، وفي (ز) غير منقط وفي (س): تكون.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)(س)، وفيّ (هـ) : ذلك في.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز)(س)، وفيّ (ل): ما لم يبلغً. (م) الد

<sup>(</sup>٥) المثبت من (هـ) (ز)(س) وفي(ل): هو.

 <sup>(</sup>٦) المثبت من (هـ) (ل)، وفي (ز) غير منقط وفي (س): تكون.

<sup>(</sup>٧) المثبت منَّ (ز) وفي (س)َّ والصارم (١١٢/ بُّ): مالك التكلم به.

اللفظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وفي القرآن ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرُتُمُ ٱلْمُقَايِرَ ﴾ [سورة التكاشر: ١-٢]، لكن معناه عند الأكثرين الموت، وعند طائفة هي زيارتها للنفاخر بالموتى والتكاثر (١١).

أما لفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم (على الخصوص)(") فلا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وكل ما روي فيه فهو ضعيف، بل هو كذب موضوع عند أهل (المعرفة)(") بالحديث، كما قد بسط (هذا)(<sup>1)</sup> في مواضع.

الوجه السابع: أن يقال: الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة حمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبي داود- احتجوا إما بفعل ابن عمر كما احتج به مالك وأحمد وغيرهما، وإما بالحدث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد احتج به مالك وأحمد وغيرهما، وإما بالحدث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من (أحد) (") يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ""! فهذا عمدة أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم، وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند (عند قبري) لكن عرفوا أن هذا هو المراد، وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها، مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام، وإن كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء فهل يد من سلم من خارج الحجرة فهذا ما تنازع فيه الناس.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن جرير الطبري (٢٤/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الصارم: مخصوص.

 <sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)، وفي (س) وفي الصارم: العلم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز)(ل). (٦) المثبت من (هـ) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: الرجل.

<sup>.</sup> (۷) سبق تخریجه.

وقد نوزعوا في دلالته، فمن الناس من يقول هذا إنما يتناول من (يسلم)(١) عليه عند قبره كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة (رضي الله عنها)(١) فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرد عليهم، فأولئك (يسلمون)(١) عليه (٤) عند قبره وكان يرد عليهم، وهذا قد جاء عمومًا في حق المؤمنين: «ما من رجل يمر يقبر (الرجل)(١) كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد (الله)(١) عليه روحه حتى يرد عليه السلام)(١٠).

قالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره، بل سلامهم عليه وأدا من السلامهم عليه وأدا من السلام عليه إذا دخل المسلم المسجد (أو) (١٠) خرج منه، وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله (تعالى) (١٠): ﴿صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُوا عَلَيْهِ وَالسلام قلو ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه بها عشرًا.

فأما أثر من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا فهذا ثابت من وجوه بعضها في الصحيح كما في صحيح مسلم (١٠٠٠ عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: سلم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ) (ل)(ز).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: سلموا. (٤) هنا انتهت نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س): الرجل.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) رواه تمام (١٣٩) وابو العباس الأصم في جزء حديثه (١٩٤)(١٩٤) والحطيب في تاريخ بغداد (٧) (٢) وابن الجوزي في العلل المناهج (٢/ ٤٣٤) وغيرهم من طريق الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا. فيه عبد الرحمن بن زيد ضعفة أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم. وللحديث طرق لا تتب. وانظر السلمة الضعيفة للشيخ الآبائي ( ٢/ ٤٧٣).

 <sup>(</sup>٩) زيادة من (ز)(هـ).
 (١٠) كتاب الصلاة (٣٨٤).

الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله (عليه بها)(() عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله (()، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد (()، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي ((). وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (رضي الله عنه) (() أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا)(().

وأما السلام فقد جاء أيضًا (فيه) ( الماديث من أشهرها حديث عبد الله بن المبارك ( المعند عبد الله بن المبارك ( المعند عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي ( المعند عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم (و) ( ۱ ( البشر) ( ۱ المتعدد ( النالم يقول) ( المادين ) ( المادين ) ( المعند عليه عند الله يقول) ( المعند عليه عند الله عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عند الولا يسلم عليك أحد

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) والمطبوع، وفي (س): بها عليه.

<sup>(</sup>٢) هنا زيادة من (ز): تعالّي. ليست في المطبوع من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في مسلم: وأرجوا أن أكون أنا هو. وليس في (ز) لفظ : أنا.

<sup>(</sup>٤) هنّا زيادة من (ز) والصارم (١١٤/أ): يوم القيامة. ليست في المطبوع من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم كتاب الصلاة (٤٠٨). (٧) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: في.

 <sup>(</sup>٨) هنا زيادة من (ز): رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٩) هنا زيادة من (ز): رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (ز)، والمثبت من سنن النسائي. (۱۱) المثبت من (ز) والصارم ومن سنن النسائي الكبرى (۱۲۱۹(۹۰۸۵)، وفي (س) ومن سنن

النسائي الكبرى(١٢٠٧): البشرى. (١٢) المثبت من(س) ومن سنن النسائي الكبرى، وفي(ز): أتاني .

<sup>(</sup>۱۳) المبت عن رمن وعل عنان المساعي الخيري، وتي (۱۳) زيادة من الصارم وهي في سنن النسائي الكبري

من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا". (رواه النسائي وأبو حاتم ورواه القاضي إسماعيل في كتاب الصلاة)(١١(١).

وقد روي في عدة أحاديث: أن الله يصلي على كل من صلى عليه، ويسلم على (كل) " من يسلم عليه. ولم يذكر عددًا، لكن الحسنة بعشر أمثالها، فالمقيد يفسر المطلق.

قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: لقيت جبريل فقال لي: «(إن الله يبشرك)<sup>(٤)</sup>، يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه،(٤).

قال: ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة، قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر (").

 <sup>(</sup>۱) زیاد من (ز

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٦/ ١٦٠) والنسائي (١٩٦٦) وابن حبان (٩١٥) والروياني (٩٧٥) و القاضي إمساعيل في فقسل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و (٢) والحاجم (٢/ ١٩٥) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت حدثنا سليمان مولى للحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أيه به. فيه سليمان مولى للحسن بن علي وهو مجهول الحال، ويه طرق أخرى أعلها أبو حاتم في العلل (٢٠٠١) والدارقطني في العلل (٦/٦). وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة (٢٩٥).

 <sup>(</sup>١) زياده من الصارم.
 (٤) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أبشرك أن الله.

<sup>(0)</sup> للحديث طرق منها: ما أخرجه الإمام أحمد (٢٠٠/٣) والخاكم (٢٢٢/١) والبهقي (٧/٢٢) والبههقي (٧/٢٢) والبههقي (٧/٢٢) والبههقي (٧/٢٢) من طريق الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جيد الم عبد الرحمن بن عبد الرحمن ومنها: ما رواه الإمام أحمد (٢٠١/٣) والقاضي إسماعل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٧) والخاكم (١/٣٥) من طريق عمرو بن أبي عمرة عن أبي عبد الواحد بن محمد بن عد الرحمن بن يا يعمرة. عن المحدد بن عبد الرحمن بن إلي عمرة من الي عبد الرحمن بن أبي عمرة. انظر العلم للله الواحد (٢٨/٢) وعدد المحدد بن المحدد بن عبد الرحمن بن أبي عمرة.

 <sup>(1)</sup> انظر رسالة القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على ألنبي صلى الله عليه وسلم. بتحقيق وتخريج
 الإمام الألباني رحمه الله.

والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى الله عليه وسلم من الدعاء له بالوسيلة، وهذا أمر اختص هو به، فإن الله أمر بذلك في حقه بعينه مخصوصًا بذلك وإن كان السلام على (جميع) (() عباد الله الصالحين مشروعًا على وجه العموم، وقد قيل إن الصلاة تكره على غير الأنبياء، وغلا بعضهم فقال: تكره على غيره (من الأنبياء) (()، وكذلك قال بعض المتأخرين في السلام (على غير الأنبياء) (().

ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على (غيرهم)(٤)، وأما الصلاة فقد جوزها أحمد وغيره، والنزاع فيها معروف (ليس هذا موضع بسطه)(٥).

وفي تفسير (شيبان) (٢٠ عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا سلمتم علي فسلموا (عليّ و) (٢٠) على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين، (وهكذا رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة، ورواه ابن أبي حاتم هو وغيره ولم يذكروا فيه سماع قتادة له، وفي تفسير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً )(١٨١٨.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٢) زياد من (ز).

<sup>(</sup>٣) زياد من (ز) والصارم. (٤) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: غيره.

<sup>(</sup>ه) زیاد من (ز).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (سر) والصارم وفي (ز): سفيان. وشبيان هو ين عبد الرحمن التميمي النحوي صاحب حروف وقراءات، روى له الجماعة. انظر تهذيب التهذيب (٣٧٣/٤)

<sup>(</sup>٧) زياد من (ز).

<sup>(</sup>A) زياد من (ز) والصارم. (P) تترجه ابن أي عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم (٧٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ١٣٤٤) من طريط أحسرين مرحيد عن شبيان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة مرفوعاء و تنافس سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة مرسلاً أخرجه ابن جرير في نفسيره (١٩/ ١٦١) قال أخلفظ ابن حجر: سعيد أبيت الناس في قادة، وانظر الصحيحة للألباني (١٣/ ١٢) قلد صحح الحديث بكثرة الطرق.

وقد قال الله (تعالى) ( ) في كتابه: ﴿ فَيُ لَكُمْدُ لِقَهُ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِيكَ أَصَّطَعُمُ ﴾ [سورة النمل: ٥٩]، وقال (تعالى) ( ) : (وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَ الْمُعْمِينَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصًا (و) (") المشروع في الصلاة وغيرها عمومًا على كل عبد صالح، كقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين (١) وحديث أبي موسى (٥) وابن عباس (١) (اللذين) (الكذين) رواهما مسلم، وحديث ابن عمر (١) وعائشة (١)

<sup>(</sup>١) زياد من (ز).

<sup>(</sup>۲) زیاد من (ز).

<sup>(</sup>٣)المثبت من (ز) والصارم وفي(س) : هو

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٨) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة، ومسلم (٤٠٢) كتاب الصلاة . (٥) مسلم (٤٠٤) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٠٣) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٧)المثبتُ من (س) وفي (ز): الذي.

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود ((۹۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۳/۱) والسراج (۴۰۳) والدارقطني (۱۳۲۹) وغيرهم من طريق شعبة عن أبي بشرع معافدة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. وسعده المدارقطني والمن الملت في البدر الشير (4) (۲۷) والآباني في تخريج ستن أبي داود (4) (۲۵) واسعه غيرهم: قال الإنام أحمد عن هذا الحديث لا أعرف، وضعفه ابن معين، انظر الكامل لابن عدي كامل في سؤالات عدي (۲۳۲/۲) ورجح البخاري أن المحفوظ حديث ابن مسعود لا حديث ابن عمر كما في سؤالات الترمذي (۲۵/۱) وللحديث طرق أخرى.

<sup>(</sup>٩) رواه مألك في الموطأ (٢٤٢) وابن أبي شبية (٢/ ١٣٦) وغيرهما عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً، ورواه البخاري في تاريخه الكبير (١١٧/١) والبيهقي (٢/ ١٤٤) مرفوعاً، ورجح البخاري والدارقطني في العلل (١٤٢/٤٤) والبيهقي وقفه.

وجابر(") وغيرهم التي في المسانيد والسن، وهذا السلام لا يقتضي ردًا من المسلم عليه، بل هـ و بمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهـم فيه، (و)(") الأجر والثواب من الله، (و)(") ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء، بخلاف سلام التحية فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم.

وعلى المسلم أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافرًا، فإن هذا من العدل الواجب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود إذا سلموا عليه بقوله: وعليكم (1). وإذا سلم على معين تعين الرد، وإذا سلم على جماعة فهل ردهم فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة، وهل هي واجبة؟ على قولين معروفين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو منذا الباب، ولهذا (روي)(1) أن الميت يرد السلام مطلقًا (١).

فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع (مشروعة) (٧) بالكتاب والسنة والإجماع، وأما السلام عليه عند قبره من

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٥٥) وابن ماجه (٢٦) وابن أبي شبية (٢/ ١٦٦) وغيرهم من طريق أنهن بن نابل عن أبي الزبير من جابر رضي الله منه مرفوعا، صححه الحاكم (٢٦٦) وضعفه الأنهة الحفاظ منهم: الجاري كما في علل الرحمان (٥ / والنسائي كما في تحقة الأشراف (٢٨ / ٢٦٣) والماد وقاط في العلل (٢/ ٢٣) والتروي في الخلاصة (١/ ٣٤٤) والأثباني في أصل صفة الصلاة (٣/ ٨١٧).

<sup>(</sup>۲) زیاد من (ز). (۳) زیاد من (س).

<sup>(؟)</sup> رواه البخاري (٢٠٢٤) كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢١٦٥)كتاب السلام من حديث عاشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) في (ز): ترويّ.

<sup>(</sup>٦) وهُو ما دل عليه الحديث السابق (ما من رجل يمر بقير الرجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) وقد قال شريخ الإسلام رحمه الله: فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال في: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ليس متحالتمه ولا فيه فضيلة له على غيره، بل هو مشروع في حتى كل مسلم حي وسيت. وكل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه ، مجموع القناور (٢٧) (١٣٤)

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز)وفي (س): مشروع.

داخل الحجرة فهذا كان مشروعًا لما كان ممكنًا بدخول من يدخل على عائشة، وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع.

وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من ذكر استحباب السلام (أو)(1) الصلاة والسلام عليه إذا دخل المسجد، ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضًا أن يأتي (إلى) (1) (الحجرة)(1) ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من لم يذكر إلا الثاني فقط. وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط.

فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا المسحد.

وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء فعلمه مع الأول أو مجردًا عنه كما ذكر (ذلك) (٤) ابن حبيب وغيره إذا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليا من وبنا، وصلى الله وملائكته على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي واقتح لي أبواب رحمتك وجنبك، وجنبني من الشيطان الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين -قبل وقوفك بالقبر - تحمد الله فيها و (تسأله) (٤) تمام ما خرجت إليه، والعون عليه. وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجز أتاك. وفي الروضة أفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري

<sup>(</sup>۱)المثبت من (س)وفي (ز): و .

<sup>(</sup>۲) زياد من (س). (۳) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: القبر

<sup>(</sup>٤) زياد من (ز).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): تسأل.

على ترعة من ترع الجنة"(). ثم تقف بالقبر متواضعًا (متوقر)() وتصلي عليه وتثني بما يحضر، وتسلم على أبي بكر وعمر و(تدعو)() لهما، و(أكثر)() من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء.

قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة، وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي.

وأما مالك فنقل عنه أنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يتعين لذلك موضع من المسجد.

وأما الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب.

والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة" (٥). (١) رواه البخاري (١١٩٥) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بين القبر والمنبر،

وسلم (۱۳۹۰) كتاب الحج من حديث عبد ألله بن زيد المازي رضي الله عند وكذلك لهما من حديث أبي هريرة رضيا لله عنه لفظ الحديث (ما بن نيني ومنزي روضة من رياض الجنة)، وأما لفظ (ما ين قبري ...) فلا يصحح منه شيء وقد جاحت طق بها الفظ كلها ضيطة (ص ۱۵۱): قال شيخ الإسلام ابن تبيمة رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة في القوسل والوسيلة (ص ۱۵۱): والتابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعا بين بيتى ومنزي روضة من رياض الجنة ، هذا هر الثابت في الصحيح. ولكن يعضهم وراه بالمنحي قال: أدم يعني المعالى المعالى و سلم حين قال الثابة في الصحيح. ولكن يعضهم طوات الله وسلامه عليه ولهذا الم يحتج بهذا أخد من الصحابة ما تنازعوا في موضع دفته، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في المؤضم الذي مات فيه، يأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. وهذا ما قرره الشيخ الألباني (مرحه الله في تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم (٧٣١).

<sup>(</sup>٣) في (ز): يدعو. والمثبت من (س)

<sup>(</sup>٤) في (ز): أكثروا. والمثبت من (س)

<sup>(</sup>٥) أخّرجه البخاري (٢٠٥) كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم (٥٠٩) كتاب الصلاة، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

وأما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة (فيه)(١) أفضل، وأما مقامه فإنما كان يقوم فيمه إذا كان إمامًا يصلي بهم الفرض، والسنة أن يقف الإمام وسط المسجد أمام القوم، فلما زيد في المسجد صار موقف الإمام في الزيادة.

والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد وعند القبر.

ففي مسند أبي يعلى (الموصلي) (٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شبية ثنا زيد بن الحباب ثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين ثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته (عن) (٣) أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبورًا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم (٤).

وهذا الحديث مما خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد (المختارة)<sup>(6)</sup> الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل (تصحيح)<sup>(7)</sup> الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره.

فهذا علي بن الحسين زين العابدين وهو من أجل التابعين علمًا ودينًا، حتى قال الزهري: ما رأيت هاشميًا مثله، وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه:

 <sup>(</sup>١) الزيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ز) والصارم (١١٤/ أ).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: من.

<sup>(</sup>٤)تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٥)الزيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي الصارم: صحيح.

الا تتخذوا بيتي عيدًا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتما (١١). وهـذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا.

وحديث الصلاة مشهور في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كتتم" (").

وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به.

قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقًا.

وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وقال أبو حام الرازي: ليس بالحافظ، هو لين، تعرف وتنكر (٣).

قلت: ومثل هذا (قد)(٤) يخاف أن يغلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ.

وهذا له شـواهد متعددة قد بسـطت في غير هذا الموضع كما رواه سـعيد بن منصور في سـننه حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>Y)تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظرْ ميزان الاعتدال (٢/ ٥١٣)

<sup>(</sup>٤)الزيادة من (ز) والصارم.

مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني»(١).

وقال سعيد أيضًا: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن (الحسن) (٢) بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبررًا، لعن الله اليهود اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد. وصلوا علي (فإن) (٣) صلاتكم تبلغني حيثما كتم، ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء (٤٠).

(و)(د) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتىاب (فضل)(١) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله: ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل، وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا، و(لهذه)(١) مزية على من بالأندلس.

والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر وغيره، فرواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي سهيل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت اننبي صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢)في (ز): الحّسين.

<sup>.</sup> (٣)المثبت من (ز) والصارم وفي (س):إن.

<sup>(</sup>٤)تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (س) وفي (ز): هذا.

فدعاني فجئته فقال: ادن فتعش، قال: قلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ولم يذكر قول الحسن.

فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد، وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن المثنى وهو من التابعين وهو نظير علي بن الحسين: هذا ابن الحسن وهذا الحسين.

وقد ذكر القاضي عياض هذا رحمه الله(۱) عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا (بيتي) (۱) عيدًا ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم».

قلت: والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين، مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى على محمد وسلم

انظر الشفا (۲/ ۷۹)

<sup>(</sup>٢) في (ز): قبري. وأشار في الحاشية (بيتي).

وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هذا لفظ الترمذي(١٠) وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.

وفي سنن أبي داود عن أبي حميد -أو أبي أسيد (") - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل ". وذكر الحديث ").

(وقال الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». أخرجه ابن خزيمة في صحيحه(1)(0).

قـال القاضـي عياض: ومـن مواطن الصلاة والسـلام عليه دخول المسـجد: قال (أبو)(1) إسـحاق بن شـعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٤١٧) والترمذي (٣٦٤) وابن ماجه (٧٧٨) وعبد الرزاق (٢٥٥١) وابن أبي شبية (١٦٥/١) وابن أبي صليه (١٦٠/١) وغيرهم من طريق عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحمين عن جدتها قاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن إبيها مرفوعا، وإسناده ضعيف لأن فاطمة الصغرى لم تسمع من جدتها كما قاله التومذي وغيره، وصححه الألباي للمنواهد في تعلقه على فقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٣٧٠).

و وغيرة، وتصحمه از أيي المبدأ قل عليه طبع عندا المسادة على المي الله عالم الما حيد وصفح (س) ١٠٠٠. (٢) في (س) والصارة : أيي أسيد أو أيي حميد. والثبت من (ز) ومن سنن أبي داود –مخطوط من رواية اللؤلوى لوحة ٢٢/ أبخط الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٥) وهو في صحيح مسلم (٧١٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. (١) أن مدان او خراك مر (٤٦٥) إسام الروم)

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٨٣٨) وإبن حاجه (٩٨٠) وابن خزيمة (٥٤) وابن حيان (٧٤٠) والحاكم (١/ ٢/١) وغيره من طريق الفصائل بين عثمان عن معبد القبري عن أي هريز و مراوعاً. صححه الحاكم في مستدركه والألبائين في حاشية ابن خزيمة، وأعلمه النسائي بأنه من كلام كعب الأحيار. فقال: ابن أيي ذئب أتب عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحائة بن عشان في سعيدا للقبري، وحديثه أولى عندنا بالصواب وبالله التوفيق. وذكره الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٢٨٠) ثم قال: وفي الجملة هو حسن لشواهده.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) النّبت من (س) والصارم وكتاب الشفا (٢٦ /٦)، وفي (ز): ابن. وانظر ترجمته في لسان الميزان (٧/ ٤٥٢).

(صلى الله عليه وسلم) (1) وعلى آله ويترحم عليه وعلى آله ويسارك عليه وفضلك. قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: ﴿ وَإِذَا دَخَلَتُم بِهُوْنَا فَسَلِمُوا عَنَى الله وَمَلَكُم الله وَمَلَكُم الله وَمَلَكُم الله وَمَلَكُم علينا وعلى عباد الله الصالحين (1) السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال اوقال ابن عباس: المواد بالبيوت هنا المساجد (2).

وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (1).

قـال: وعن علقمة قال: إذا دخلت المسـجد أقول: السـلام عليـك أيها النبي ورحمة الله ويركاته، صلى الله وملائكته على محمد<sup>(ه)</sup>.

قال: ونحوه عن كعب إذا دخل وإذا خرج، ولم يذكر الصلاة.

قال: واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد.

قال: ومثله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وذكر السلام والرحمة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۷/ ۳۸۰)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح (١٧/ ٣٨١)

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح (١٧/ ٣٨١)

 <sup>(</sup>٥) رواه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٨٥) ضعفه الشيخ
 الألباني.

قال: وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: اإذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك -وفي رواية أخرى- فليسلم وليصل و(ليقل)(١) إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك -وفي أخرى- اللهم احفظني من الشيطان (١٠).

وعن محمد بن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد: صلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته، بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك؟؟.

قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا» (1).

قال القاضي عياض (رحمه الله) (٤): وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) (١): إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي (٧).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: ويقول.

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤٤/ ١٣) وابن أبي شية (١٩٨/١) والترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (١٧٥).
 حسنه الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٢٨٠) وصححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) لم أجد

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٠٩٦) كتاب الأدب باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته والطبراني في الكبير (٢٩٦/٣) من طريق محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال: حدثني ضمضم، عن شريح، عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً. قال الحافظ في نتائج الأفكار ((١/ ٢٧)): هذا حديث غريب ... ثم قال: وفي السند علة أخرى قال أبو حاتم: رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. وضعة الألباني في الضيعة (٢٩٥٦) ونه في معلى قول شيخ الإسلام ابن تبعية رحمه الله أن الذي في سنن أبي داود (في دخول الرجل بيته) لا مسجده.

<sup>(</sup>٥) زیادة من (ز). (٦) زیادة من (ز).

ر. ) ريستا من ري. (٧)قد تقدم الكلام على الحديث قريبا من حديث أبي هريرة مرفوعا.

قلت: وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الشوري عن (ضرار) (۱) بن مرة عن مجاهد في هذه الآية ﴿فَإِذَا دَخَلْتُد بُوْتًا فَسَلِمُواً ظُنَّ أَنْفُسِكُمُ تَجَيِّـ لَهُ يَنْ عِندِ اللّهِ مُبَرِّكَا فَشَلِمُواً عَنْ أَنْفُسِكُمْ تَجَيِّـ لَهُ يَنْ عِندِ اللّهِ مُبْرَكِكَةً لَمُنِّسَبَةً ﴾ [سورة النور: ٢٦]، قال: إذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم (۱).

# قلت: والآثار مبسوطة في مواضع.

والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر، ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعليم أو دكر (الله) ودعاء له ونحو ذلك عما (يشرع) (أ) في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك، ولا يقفون خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضًا لزيارة قبره، فلم يكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل الحجرة، ولا كانوا أيضًا يأتونه من بيوتهم لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع التي أنكرها الأثمة والعلماء، وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه، وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط.

 <sup>(</sup>١) في النسخ الخطية (صفوان) والمثبت من الصارم ومن تفسير ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال(٣/ ٤٨٣) في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٦٥٠) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (س) : لله . (٤)في (س) والصارم : شرع.

وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي (") والقاضي عياض (") وغيرهما، قبل لمالك: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر و لا يريدونه يفعلون ذلك -أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر - يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.

فقد كره مالك رحمه الله هذا وبين أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة، وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر، ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أُحد وغيرهم، بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصار، فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور، بل يستحب (لهم زيارتها) " عند جمهور العلماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأهل المدينة أولى ألا يكره بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لهم زيارة ملى الله عليه وسلم خص بالمنع شرعًا وحسًا كما دفن في الحجرة، ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما تزار (سائر) "أن القبور فيصل الزائر إلى عند القبر، وقد الله عليه وسلم الله عليه وسلم ليس كذلك، فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه، لا لكون أن غيره أفضل منه، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلاً عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٩٦)

<sup>(</sup>٢) انظر الشفأ (٢/ ٨٨)

<sup>(</sup>٣) زيادة من الصارم (١١٦/ أ).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب الإكرام والتعظيم له والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد، وظنوا أن ترك الزيارة (له)(١) فيها تنقص لكرامته فغلطوا وخالفوا والسنة وإجماع الأثمة سلفها وخلفها، فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور، فإن ذلك أبلغ في الدعاء له.

وإن كان مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعائه فالرسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه.

وقد ثبت بالتواتر وإجماع (الأمة)(٢) أن الرسول لا يُشرع الوصول إلى قبره، لا للدعاء لمه ولا لدعائه ولا لغير ذلك، بل غيره يصلي على قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة، وهو بالإجماع لا يصلي على قبره سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلي على القبر مطلقًا، ولم يعرف أن أحدًا من الصحابة الغائين لما قدم صلى على قبره.

وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته، وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع، ولا هي أيضًا محكنة. فتين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين، وهذا من باب القياس الفاسد، ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس والمقيس به كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا يقيسون الميتة على (المذكاة) "

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) والصارم في (ز): الأثمة.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س) وفي (زُ): الذكي.

ويقولون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَا أَوْلِيَآيِهِ مْ لِيُجَدِدُ لُوكُمٌّ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (١) [سورة الأنعام: ١٢١].

وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي و(عابدوها)(٢) حصب جهنم قاس ابن الزبعري قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسي بها وقالوا فيجب أن يعذب (عيسي)(")، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِيدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُمَنَا خَيْرُ أَمْر هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَاْ بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٥٧-٥٨]، ثم قال: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنَّعُمَّنَا عَلَيْهِ وَيَحَعَلَنْكُ مَثَلًا لِبَنِيّ إِسْرَوَءِيلَ ﴾ [سورة الزخرف: ٥٩]، وبين تعالى الفرق بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَجَ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [سمورة الأنبياء: ١٠١]، بين أن من كان صالحًا نبيًا أو غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو بريء من إشراكهم به(؟).

وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصبًا للنار، وقد قيل إنها من الحجارة التي قال الله (تعالى)(٥٠): ﴿ وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَلَلْحِجَارَةٌ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا﴾ [سورة الجن: ١٥]، وبسط هذا له موضع آخر.

<sup>(</sup>١)انظر تفسير الطبري (٩/ ٥٢٠)و تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٣٨٠)، وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عيسي بن عبد الرحمن قال: سألَّت الشُّعبي عن هذه الآية: وإنَّ أطُّعتموهُم إنكم لمشركون قال: قلت تزعم الخوارج أنَّها في الأمراء. قال: كذبواً إنما أنزلت هذَّه الآية في المُشركينُ كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: أما ما قتل الله فلا تأكلون منه يعني الميتة، وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه، فأنزل الله: ولا تأكلوا .....

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) وفي (ز): وعابدها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والصّارم. (٤) انظر تفسير الطبري (١٦/ ٤١٧)

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز).

والمقصود هنا أن يعرف (أن) (1) ما مضت به سنته وكان عليه خلفاؤه و أصحابه وأهل العلم والدين بالمدينة (من) (1) تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق رسوله، فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره، وهو أيضًا في حق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ. أما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ز) والصارم. (۳) البخاري كتاب العلم (۱۲۸) باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، ومسلم كتاب الإعان (۳۰).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

وقال تعالى: ﴿ قَلَى اَتَحْسَلُواْ الْلَيْسَ وَاَخْسَرُونِ ﴾ [سورة المائدة: 33]، وقال (تعالى)'': ﴿ قُل اَتَحْمَلُواْ اللَّيْسَ وَعَمَدُمُ مِن دُونِهِ، فَلَا يَمْلِكُوكَ كَشَفَ اَلفَّمْرِ عَنكُمْ وَلَا يَمْلِكُوكَ كَشَف اَلفَّرِ عَنكُمْ وَلَا يَحْوِيلُا ﴾ [سورة الإسراء: 50]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ آَرَيْهِمُ مَا تَدَعُونِ مِن قَبْلِ هَذَا اللّهِ وَلَوْقِ مِنَا خَلُولُو مِن اللّهِ عَذَا اللّهِ عَلَمَ اللّهِ اللّهُ وَلَا تَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ ال

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله "". وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون "". فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، والرقية دعاء، فكيف بما هو أبلغ من ذلك؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدًا ومسجدًا ووثنًا (صار) "الناس يدعونه ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجيرون به، وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا يحجون إليه، وهذه كلها من حقوق الله وحده (التي) "كلا يشركه فيها مخلوق، فكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعكوف عليه وازيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤/ فُ ٤٠) والترمذي (١٦ ٥٧) والخاكم في المستدرك (٣/ ٦٢٣) وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرَّجهُ البخاري (٥٠٠٥) تتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضَل من لم يكتو، ومسلم (٢٠٠)كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في (ز) (س): وصار.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز) والصارم.

الدين لله، وأما قبور أهمل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا (يحصل) (١) ذلك عندها، وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من المساجد. وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك، كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (١) في قبر دانيال (١).

وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور المؤمنين (عموماً) (4) كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم، كما كان هو يفعل المؤمنين (عموماً) (4) كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم، كما كان هو يفعل والسلام عليه والدعاء له كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحيانًا وبين مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة وأنها مكروهة، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لكان بعض الناس (يزورونه) (7) لتعظيمه في القلوب وعلم الحلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جامًا وأنه أوجه الشفعاء إلى ربه تدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن حقه الذي هو من الصلاة والسلام عليه والدعاء له.

فإن الناس (مع ربهم كذلك - إلا من أنعم الله عليه بحقيقة الإبمان \" - إنما يعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قبال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسُنَ اللَّهِ مُنَا كَنَفْنَا عَنْهُ شُرَهُ مَرَّ كَأَنَا كَنْهُ نُعْرَهُ مَرَّ كَأَنَا لَهُ يَدَعُنَا اللهُ كُذَا لِكَنْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ مُنَا كَنْفُنَا عَنْهُ شُرَهُ مَرَّ كَأَنَ لَيْمُنَا كَنْهُ مُنْوَا يَعْمُونَ ﴾ [سورة يونس: ١٦].

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): يجعل.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن استحاق في السير والمغازي (ص: ٦٦) وابن أبي شيبة (٧/ ٤). وانظر مجموع الفتاوي (١٥/ ١٥٤)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: للأمة.
 (٦) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: يزوره ثم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س) والصارم.

وقىال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَكُمُ الشَّرُ فِى الْبَحْرِ صَلَّى مَنَ نَدُّعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنُوالَى الْبَرِ أَغَرَضُتُمَّ وَكَانَ الْإِنسَنُ كَفُورًا ﴾ [سورة الإسراء: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ ضُرُّ رَعَارَيُهُۥ مُنِينًا إِلْكِ فَمَ إِذَا خَوْلَهُۥ يَعْمَةُ مِنْهُ بَيْنِي مَا كَانَ يَشْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ يَقِهُ الْذَاكَ لِيُضِلَّى مَن سَبِيلِهِ. قُلْ تَمْتَعْ بِكُفْرِكَ قِلِلًا إِنَّكَ مِنْ أَصَّعَبُ النَّارِ ﴾ [سورة الزمر: ٨]،ونظائر هذا في القرآن (متعدة)(١).

فإذا كانوا - إلا من شاء الله - إنما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند ضرورتهم لأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهم، فلا يحبونه و (لا) (٢) يعبدونه ولا يشكرونه ولا يقومون بطاعته، فكيف يكونون مع المخلوق؟ فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم، وذلك مقدم عندهم على حقوق الأنبياء والصالحين، فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم بسؤاله ودعاته وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود في عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائح.

فلو أذن لهم الرسول في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله الذي يستحقه من عبادته وحقه، وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له، بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله (تعالى) "أفي تبليغ أمره ونهيه وخبره. فكانوا يهضمون حق الله وحق (رسوله) (الا كما فعلت النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده، وتركوا حق المسيح فهم لا يدعون له بل هو عندهم رب يدعى، ولا يقومون بحق رسالته

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): معدودة.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز).(۳) زیادة من (ز).

ر) الثبت من (ز) والصارم وفي (س): الرسول.

فينظرون ما أمر به وما أخبر به بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وطلب حوائجهم بمن (يستغيثون به) (١) ويستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما يجب من حقوقهم.

وأيضًا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء (له)(") عند قبره أفضل منها في غير تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم له، فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد في المكان الفاضل، وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول في كل مكان وأن لا يكون البعيد عن قبره أنقص إيانًا وقيامًا بحقه من المجاور لقبره، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني "".

وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانوا، وأن يسلموا عليه في كل صلاة، ويصلوا عليه في الصلاة، ويسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان، وهو يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل، و(لا)(أ) إذا سوى بين قبره وقبر غيره، بل إنما يحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب ومستحب، وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله حيث كانوا من المحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك، ولا يقصدا تخصيص القبر، لما يضفى إليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه. (٤) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): إلا.

فهذا وغيره مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره، وإن كانت زيارة قبر غيره مستحبة، فهو أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه ويمنعون منه هم مضاهون للنصارى، وأنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من (البدع)(۱) التي ضاهوا بها النصارى، فهذا هذا والله أعلم. وأينا فإنه واتبع سنته كان له من الأجر بقدر وأبيم من أطاعه واتبع سنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من أجور من أتجور من أجور من أتجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء (۱). وقوله:

وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك بهه والإطراء له كما فعلت النصارى فإنه لا يحصل (بها) (\*) أجر لمن عمل بها، فلا يكون للرسول فيها منفعة، بل صاحبها إن عذر كان ضالاً لا أجر له فيها، وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مويم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (\*).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): البدعة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٧٤) كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠١٧) كتاب الزكاة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): منها.

<sup>(</sup>٥) رواهالبخآري(٣٤٤٥) كتأب أتحاديث الأنبياء بابقول الله ﴿واذكر في الكتاب مريم إذا نتبذت من أهلها ﴾ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فيان قال هؤ لاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور: إن الناس منعوا من الوصول إليه تعظيمًا لقدره، وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء الحجرة لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم، قيل: فهذا يوجب الفرق، فإن الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له، وكون ذلك قريبًا من الحجرة أقرب، وإن أفضل منه في سائر المساجد والبقاع، فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب، وإن كان (القرب) (١) مستحبًا فكلما كان أقرب كان أفضل كسائر القبور، وإن كان مقصودها ما يقوله أهل الشرك والضلال من دعائه ودعاؤه من القرب أولى فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى.

ولما ثبت بالنص والإجماع أن همذا القرب من القبر منوع منه بالنص والإجماع، وهو أيضًا غير مقدور، علم أن (القرب)(٢) من ذلك ليس بمستحب، بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره فإن القرب منه مستحب إذا لم يفض إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة، فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك.

و مما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أثباعه زيارة قبره يجعل فند القبر بحيث يمكن زيارته، فيكون له باب يدخل منه إلى القبر، ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه، بل يوسع المكان ليسع الزائرين، ومن اتخذه مسجدًا جعل عنده صورة محراب أو قريبًا منه، وإذا كان الباب مغلقاً جعل له شباكًا على الطريق ليراه الناس منه فيدعونه، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله: لم يجعل للزوار طريقاً إليه بوجه من الوجوه، ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار، ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر، بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له.

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): القريب.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) وفي (ز): القريب.

ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن دفن في بيته بجانب مسجده فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد، والعبادة المشهر وعة في المسجد (معروفة)(١) بخلاف ما لو كان قيره منفردًا عن المسجد، والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد، وإذا سمى هذا زيارة لقبره فهو اسم لا مسمى له إنما هو إتيان إلى (مسجده)(٢)، ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ، ولا عند قبره قناديل معلقة، ولا ستور مسبلة، بل إنما تعلق القناديل في المسجد المؤسس على التقوى، ولا يقدر أحد أن يخلق (نفس)(٢) قبره بزعفران أو غيره، ولا ينذر له زيتًا ولا شـمعًا ولا سـترًا ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره (١٠)، وإن كان فيي بعض الأحوال قدر ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم بزعفران فهذا إنما هـ وللحائط الذي يلى المسجد لا من باطن الحجرة والقبر كما يفعل بقبر غيره(وإن فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة)(°). فعلم أن الله سبحانه (وتعالى)(١) استجاب دعاءه حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبـدا(٧). وإن كان كثير من الناس يريـدون أن يجعلوه وثنًا ويعتقدون أن ذلك تعظيمًا له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره فهم لا يتمكنون من ذلك، بـل هـذا القصد والاعتقاد خيال في أنفسـهم لا حقيقة له فـي الخارج، بخلاف القبر الذي جعله وثنًا، وإن كان الميت وليًّا لله لا إثم عليه من فعل من أشرك به كما لا إثم على المسيح من فعل من أشرك به.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): المسجد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س). (٤) هنا زيادة من (س) مكررة وإن كان فعل ...

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>۶) ریاده من (ر) وا. (٦) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>V) تقدم تخریجه.

فالمعبودون من دون الله سواء كانوا أولياء كالملائكة والأنبياء والصالحين أو كانوا أوثانًا قد تبرءوا عن عبدهم وبينوا أنه نيس لهم أن يوالوا من عبدهم ولا أن يواليهم من عبدهم، فالمسيح وغيره (وإن) كانوا برآء من الشرك بهم (ومن إثمه) كن المقصود بيان ما فضل الله به محمدًا (صلى الله عليه وسلم) (أن وأمته و (ما) (أن أنعم به عليهم من إقامة التوحيد لله والدعوة إلى عبادته وحده وإعلاء كلمته ودينه وإظهار ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق وما صان الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجدًا، فإن هذا من أقوى أسباب

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).(٥) زيادة من (ز) والصارم.

ضلال أهل الكتاب، ولهذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا لأمته، وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة.

ولما كان أصحاب أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع ما ظهر فيمن بعدهم لا في أمر القبور ولا غيرها؛ فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب ما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم، وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض على نبيهم، وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة، وكذلك اجتماع رجال الغيب بهم أو الخضر أو غيره، وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة وحمل من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك عاوقع فيه كثير من العباد، وظنوا أنه كرامة من الله وكان من إضلال الشياطين لهم، لم تطمع الشياطين ورجال الغيب هم (من)(١) إلحن، قال (الله)(١) تعالى: ﴿وَأَنْهُمُ كَوَهَا لُهُ مِنَ الشيطان ورجال الغيب هم (من)(١) إلحن، قال (الله)(١) تعالى: ﴿وَأَنْهُمُ كَوَهَا لُهُ مِنَ الشيطان ورجال الغيب هم (من)(١) إلحن، قال (الله)(١) تعالى: ﴿وَأَنْهُمُ كَوَهَا لُهُ مِنَ الشيطان ورجال الغيب هم (من)(١) إلحن، قال (الله)(١) تعالى: ﴿وَأَنْهُمُ كَوَهَا لُهُ مَن الشيطان ورجال الغيب هم (من)(١) إلى المورة الجن: ٦].

وكذلك الشرك بأهل القبور، ولم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه، فلم يكن على عكن على عهدهم في الإسلام قبر (نبي) " يسافر إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب (بركته أو) (نا شفاعته أو غير ذلك، بل أفضل الحلق خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد منهم لشيء من ذلك، وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أثمة المسلمين.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز). (۳) زیادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): بركة شفاعته.

وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره: منهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه، ومنهم من رخص في هذا وهذا، ومنهم من نهى عن هذا وهذا.

وأما دعاؤه (هو)(۱) وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين (لا)(۲) الأربعة ولا غيرهم، بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك.

أما مالك فقد قال القاضي عياض (رحمه الله) (٣): وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي.

وهـذا الـذي نقله القاضي عياض ذكره (القاضي) (أ) إسماعيل بن إسحاق في المبسوط قال: وقال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي.

وقال مالك ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه أو يا أبتاه. ثم ينصرف ولا يقف يدعو. فرأى مالك ذلك من البدع. (قال القاضي في كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلتصق به ولا يصه ولا يقف عنده طويلاً)(2).

قـال: وقـال مالك في رواية ابن وهب: إذا سـلم على النبي صلى الله عليه وسـلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة و(يقف)(٢) ويسلم ويدنو و لا يحس القبر بيده.

- (١) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): به.
  - (٢) زيادة من (ز).
  - (٣) زيادة من (ز).
- (٤) زيادة من (ز).
   (٥) زيادة من (ز). وانظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ٢٠٦)
  - (٦) زيادة من (ز).

فقوله في هذه الرواية إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فإنه قال: يدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب:يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد يريد أنه يدعو له بلفظ الصلاة كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وفي رواية يحيى (بن يحي)(١) وقد (غلطه)(٢) ابن عبد البر وغيره وقالوا: إنما لفظ الرواية ما ذكره ابن القاسم والقعنبي (٢) وغيرهما: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و(يسلم)(٤) على أبي بكر وعمر (٥).

وقال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف(١٠).

قال القاضي عياض (رحمه الله)(٧): وقال في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فإن كان أراد بالدعاء السلام (و)^^ الصلاة فهـ و موافق لتلـك الروايـة، وإن كان أراد دعاء زائدًا فهي روايــة أخرى، وبكل حال فإنما أراد الدعاء اليسير.

وأما ابن حبيب فقال: ثم يقف بالقبر متواضعًا (متوقرًا)(١٩) فيصلي عليه ويثني بما يحضر ويسلم على أبي بكر وعمر. فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): غلط.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع لا في رواية ابن القاسم ولا رواية القعنبي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) انظر الاستذكار (٦/ ٢٦٢)

<sup>(</sup>٦) انظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٩٦) (٧) زيادة من (ز) وأنظر الشفا (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>A) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): أو. (٩) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): موقراً.

والإمام أحمد ذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة ومع دعاء الداعي لنفسه أيضًا، ولم يذكر أن يطلب منه شيئًا، ولا يقرأ عند القبر قوله (تعالى)(١): ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآ أَوْكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأُسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٦٤]، كما لم يذكر (مالك ذلك)(٢) و(لا)(٢) المتقدمون من (أصحابنا)(٤) ولا جمهورهم بل قال في منسك المروذي: ثم ائت الروضة، وهي بين القبر والمنبر، فصل فيها وادع بما شئت ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيًا عن أمته، ورفع درجتك العليا وتقبل شفاعتك الكبري وأعطاك سؤلك في الآخرة والأولى كما تقبل من إبراهيم(وموسمي)(°). اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على سنته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربًا رويًا لا نظمأ بعهدها أبدًا.

وما من دعاء (و) (أن شهادة وثناء يذكر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو ما هو أحق منه في سائر البقاع لا يمكن أحدًا أن يأتي بذكر يشرع عند القبر دون غيره، وهذا تحقيق لنهيه أن يتخذ قبره أو بيته عيدًا، فلا يقصد تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول فضلاً عن الدعاء لغيره، بل يدعى بذلك للرسول حيث كان

 <sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>· · ·</sup> ر. (٢) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): ذلك مالك.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) المثبت من الصارم وفي (س): أصحابه. وفي (ز): أصحابهما.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): أو.

الداعي، فإن ذلك يصل إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما شرع عند قبر غيره (كقوله)(١): «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، (٢٠٠٠). فإن هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها.

وهـذا مما يظهر الفرق بينه وبين غيره وأن ما شرعه و فعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لأمته ومن تمام نعمة الله عليها، فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئًا ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارًا ولا غير ذلك، يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارًا ولا غير ذلك، وأغا كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة، فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قوله: "ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي وحركه، وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو الصلاة والسلام الله يوب الرد أفضل من السلام المؤور به في القرآن مع الصلاة وطلاة والسلام والسنة واتفق عليه السلف، فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة المأمور به في القرآن، كلاهما لا يوجب (عليه) "ألرد، بل الله يصلي على من (يصلم)" عليه ويلن السلام الذي يوجب الردهو حق عليه يقد الرد اللهام على من يسلم على من (يسلم)" المسلم كما قال (الله) " تعالى: ﴿ وَإِذَا صِللام على من يسلم وإن كان كافرًا، فكان المورة السلام على من يسلم وإن كان كافرًا، فكان اليود إذا سلموا عليه بذك ن وإغا قال:

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): لقوله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من الصارم (١٢٠/أ). (٥) المتبت من (ز) وفي (س) والصارم: صلى.

رع) المثبت من (ز) وفي (س): سلم. (٦) المثبت من (ز) وفي (س): سلم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ز).

«عليكم». لأنهم قد يقولون: السـام (عليك)(١). والسـام الموت. فيقال: عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: «يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا»(١).

ولما قالت عاتشة: وعليكم السام واللعنة، قال: "مهلاً يا عائشة فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أو لم تسمعي ما قلت لهم - يعنى رددت عليهم-فقلت: عليكم<sup>(۱۲)</sup>. فإذا قالوا: السام، قال: عليكم».

وأما إذا علم أنهم قالوا السلام فلا يخصون بالرد فيقال: عليكم فيصير المعنى السلام عليكم لا علينا، بل يقال: وعليكم، وإذا قال الرسول وأمته لهم: وعليكم. فإذا قال الرسول وأمته لهم: وعليكم. فإنما هو جزاء دعائهم، وهو دعاء (بالسلامة)(٤)، والسلام أمان فقد يكون المستجاب هي سلامتهم منا أي من ظلمنا وعدواننا، وكذلك كل من رد السلام على غيره فإنما دعاله (بسلامه)(٤) وهذا مجمل.

ومن المتنع أن يكون كل من رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الخلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة، فقد كان (المنافقون) (١) يسلمون عليه ويرد عليهم، ويرد على المسلمين من أصحاب الذنوب وغيرهم، ولكن السلام فيه أمان.

فلهذا لا يبتدأ الكافر الحربي بالسلام، بل لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر قال فيه: «من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، سلام على

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) رواه البعّاريّ (٢٠٠٣) كتاب الأدب باب: لم يكن الني صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. من حديث عائشة رضى الله عنها، ومسلم (١٦٦٦) كتاب السلام من حديث جاير رضي الله عنه. (٣) رواه البخداري (٢٤٠٤) كتاب الأدب باب الرقق في الأمر كله، ومسلم (٢١١٥) كتاب السلام من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وفي (ز): بالسلام.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س): بسلام. (٦) المثبت من (س) وفي (ز): السابقون.

من اتبع الهدى». كما قال موسى لفرعون. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب في قصته المشهورة لما قرأ قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله٬٬٬

وقد نهى (النبي) (") صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام ("). فمن العلماء من حمل ذلك على العموم، ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه حاجة أن يبتدئه بالسلام بخلاف اللقاء، والكفار كاليهودي والنصراني يسلمون عليه وعلى أمنه سلام التحية (الموجبة) (ألك للرد، وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه إنما يصلي عليه ويسلم عليه أمنه، فاليهود والنصارى لا يصلون ويسلمون عليه، وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه. فذلك الذي يختص به المؤمنون -ابتداء وجوابًا - أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه ومع أمته ابتداء وجوابًا، ولا يجروز أن يقال إن الكفار إذا سلموا عليه مسلام التحية فإن الله يسلم عليهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان لهم دين فقضاه.

وأما ما يختص بالمؤمنين فإذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشرًا، وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرًا، وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مأمور به من الله (سبحانه وتعالى)(١٠ لا فرق في هذا بين الغرباء و(بين)(١٠ أهل المدينة عند القبر.

وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولو كان هذا كالسلام عليه لو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧) كتاب بده الوحي باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم (١٧٧٣) كتاب الجهاد والسير من حديث أبي سفيان رضي الله عنه. (٢) المثبت من (س) وفي (ز): رسول الله.

 <sup>(</sup>٣) معبت من (١٥٧٥) وعلى روي (رعبون ١٤٠٠).
 (٣) رواه مسلم (٢١٦٧) كتاب السلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الْتُبت من (ز) وفي (س): الموجب.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم (١٢٠/ب): بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): عز وجل.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ز).

كان حيًّا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه، فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه، بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال صلى الله عليه وسلم: «ليست الأولى بأحق من الآخرة»(١).

فهو حين كان حيًا كان أحدهم إذا أتى يسلم (عليه) (") وإذا قام يسلم، ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبًا لكان مستحبًا لكل أحد.

ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة و لا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتبان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد (وخرجوا) "منه ولم يشرع ذلك لأهل المدينة ، فمثل هذه الشريعة ليس منقو لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة، كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل (") (وعبر في السفر)" وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبو عمر كان ينهي عن مثل ذلك.

 <sup>(</sup>١) رواء الإسام أحمد (١٢/ ٤٤)، والبخاري في «الأدب الفرد» (١٠٠٧) وأبو داود (٥٢٠٨)،
 والثرمذي (٢٧٠٦) وغيرهم. حسنه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٣).

<sup>(</sup>۱) رياده من (ر).(۳) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): وخرج.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٣) كتاب الصلاة باب: المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س) والصارم.

(كما) (( وى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها فقر أ بنا في صلاة الفجر ﴿ أَلَم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ يعنى سورة الفيل و ﴿ لإيلاف قريش ﴾ في الثانية يعنى سورة قريش. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيمًا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فليمض (").

وما اتفق عليه الصحابة -ابن عمر وغيره- من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا بل يكره ذلك، فتين ضعف حجة من احتج بقوله: "ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام".

فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره، فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحب، بل لو كان جائزًا لفعله بعضهم، فدل على أنه كان عندهم من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث.

وعلى هذا فالجواب عن (هذا) ("الحديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه، وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول (صلى الله عليه وسلم) (ا) بالرد عليه لا فضيلة المسلم، إذ كان هذا من باب المكافأة والجزاء حتى إنه يشرع للبر والفاجر (التحية بخلاف ما يقصده به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به) (ع)، وإما بأن يقال هذا إنما هو فيمن سلم عليه من قريب والقريب أن يكون في بيته فإنه إن لم يحد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ذكر هذا.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>.</sup> (٢)رواه عبد الرزاق (٢/ ١١٨) وابن أبي شبية (٢/ ١٥١) وإسناده صحيح. (٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) زيادة من الصارم(١٢١/ ب).

وأما الوجه الثاني: فتوجيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح له ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما، فإنه قد وعد أنه: "من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا. وكذلك من سلم عليه».

وأيضًا فهما مأمور بهما، وكل مأمور به(١) ففاعله محمود مشكور مأجور.

وأما قوله: «ما من رجل يم بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وما من (مسلم)(١٠) يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام».

فإنما فيه مدح المسلم عليه والإخبار بسماعه السلام وأنه يرد السلام فيكافئ المسلم عليه لا يبقى للمسلم عليه فضل فإنه بالرد تحصل المكافأة كما قال تعالى: 
﴿ وَإِذَا حُيِيمُ بِنَعِيمَ وَحَوَّا إِياَ حَسَرَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهاً ﴾ [سورة النساء: ٨٦]، ولهذا كان المرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل (٢٠ مسلم إذا كان مسلامه مشروعًا، وهذا كقوله (من سألنا أعطيناه، ومن لم يسألنا أحب إلينا) (٤٠ هو إخبار بإعطائه السائل ليس هذا أمرًا بالسوال، وإن كان السلام ليس مثل السؤال لكن هذا اللهظ إنما يدل على مدح الراد، وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل.

وإذا كان المشروع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه علم قطعًا أن الحديث لم يرغب في ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ز) زيادة : فصاحبه.

<sup>(</sup>٢) المُثبت من (ز) (س) وفي الصارم: رجل.

<sup>(</sup>٣) هنا زيادة (منِّ) (ز).

 <sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد (١٧/ ٤٨٩) والطيالسي (٣/ ٦٦٢) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، وأصله في صحيح البخاري (٤٣٩٩) ومسلم (٣٠٥١).

ومما يبين ذلك أن مسجده كسائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا يشرع في غيره، وكذلك المسجد الأقصى، ولكن (خصا)(١) بأن العبادة فيهما أفضل، بخلاف المسجد الحرام فإنه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك.

وأما المسجدان الآخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على الرسول وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من العبادات فهو مشروع في سائر المساجد، والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لا يكون إلا في مسجده لا خارجًا عن المسجد. فعلم أن المشروع من ذلك العمل مشروع في سائر المساجد لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات، ولكن العبادة في مسجده أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر.

و مما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيبًا في ذلك و لا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إغما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه إما قريبًا من الحجرة وإما بعيدًا عنها، إما مستقبلاً للقبلة وإما مستقبلاً للحجرة، وليس في أثمة المسلمين - لا الأربعة ولا غيرهم - من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره، بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً وهو أنه كان يسلم، أو بما روي عنه من قوله: "ها من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؟".

<sup>(</sup>١) المثبت (ز) وفي (س): خص.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة، وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن أصحابه في زيارة قبره.

أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك بل يذكرون المدينة وفضائلها وأنها حرم، ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من (المسائل)(١٠) ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره.

فليس في الصحيحين وأمثالهما شيء من ذلك، ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذي وغيرهما، ولا في مسند الشافعي وأحمد واسحاق وأمثالهم من الأئمة.

وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قيره، كما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وكما قال أبو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة قبره (٢) وذكر قوله: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره مع ما يذكرونه من أحكام المدينة، وإنما يذكر ذلك قليل منهم، والذين يذكرون ذلك يفسرونه بإتيان المسجد كما تقدم، ومعلوم أنه لو كان هذا من سنته المعروفة عند

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) والصارم (٩٣/ ب) وفي (ز): المساجد.

<sup>(</sup>٢) المثبت (زَّ) وفي (س): القبر. وفي نسخة ألحافظ بخطه وأشار بالحاشية (باب زيارة القبور) وفي طبعة دار التأصيل لسنن أبي داود أشاروا بالحاشية لبعض النسخ: باب في الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم - وزيارة قبره.

أمته المعمول بها من زمن الصحابة والتابعين لكان (ذكر)(١) ذلك مشهورًا عند علماء الإسلام في كل زمان، كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه، وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه، فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه، وذكر فضل مدينته والصلاة في مسجده.

ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنته وسنة خلفاته وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب. وليس معهم بذلك نقل عن الصحابة ولا عن أثمة المسلمين فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أثمة المسلمين أنه قال يستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور، ولا السفر إلى مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا السفر لمجرد زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده.

بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه وهي الأمهات (كالصحيحين) (1) ومساند الأثمة و (غيرها) (1)، وفيها ما فيه ذكر السلام عند المجمرة كما جاء عن ابن عمر وكما فهموه من قوله، ومنها ما يذكر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة في مسجده، وفيها ما يطلق فيه زيارة قبره ويفسر ذلك بإتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه.

وأما التصريح باستحباب السفر لمجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عن أحد من أثمة المسلمين ولا رأيت أحدًا من علماتهم صرح به، وإنما

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت (ز) وفي (س): كما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) المثبت (ز) وفيّ (س): غيرهمًا.

(غاية)(۱) الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه، فإذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد.

ولكن قد يقال: إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة.

فيقال: هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة ساتر القبور، فمن قال إنه يستحب زيارة قبره كما يستحب زيارة ساتر القبور وأطلق هذا كان ذلك متضمنًا لاستحباب السفر لمجرد القبر، فإن الحجاج وغيرهم لا يكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه، لكن قد علم أن الزيارة المعهودة من القبور ممتنعة (من) (٢) قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور به فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة، وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك، لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتاده. (ولو) (٢) سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم لم يسموا هذا زيارة قبره، وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه في مسجده، سواء كان القبر هناك أو لم يكن.

ثم كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها صحيح فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة القبر، وإلا فليس هذا قولاً منقولاً عن إمام من أئمة المسلمين، وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولاً ثالثًا في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) المثبت (س) والصارم وفي (ز): عامة. (٢) المثبت (ز) وفي (س) وصارم: في.

<sup>(</sup>٢) المثبت (ز) وفي (س) وص (٣) في الصارم: ولكن.

فإن الناس في السفر لمجرد زيارة القبور لهم قولان: النهي، والإباحة، فإذا كان قولاً من عالم مجتهد عمن يعتدبه في الإجماع أن ذلك مستحب صارت الاقوال ثلاثة، ثم ترجع إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهُمُ النَّمُ عَامَتُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَلْمِعُوا أَرْسُولُ وَأَقُلُ الْأَمْرِ مِنكُرٌ الْمَانِ لَنَّاعَمُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّو فَالرَّمُولِ إِن كُنُمُ مُؤْمِدُونَ بِاللَّهِ وَأَلْمُولِ وَالْكِي الْآلِكِ فَيْرٌ وَأَحْسُلُ تَأْمِيلًا ﴾ [سورة النساء: 9 ].

والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة (المفرق)(١) بين الصادر من المدينة والحوارد (عليه)(١) والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه، وذلك أنه يتنع أن يقال إنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين بها، فإن أولئك هم أفضل أمته وخواصها وهم الذين خاطبهم بهذا فيمتنع أن يكون المعنى: من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتم مقيمن بها، فإن المقام بها هو غالب أوقاتهم، وليس في الحديث تخصيص ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.

يين هذا أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة (رضي الله عنها) "" لبعض الأمور فيسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا.

إن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث.

وإن قيل: كان يرد عليهم من هناك ولا يرد عليهم إذا سلموا من خارج فقد ظهر الفرق.

وإن قيل: بل هـو يردعلى الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به.

<sup>(</sup>١) المثبت (ز) وفي (س) والصارم: الفرق.

<sup>(</sup>٢) المثبت (ز) (سّ) والصارم وعلى هامشها: لعله (عليها) من الغرباء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو (الآن مختص بمن)(۱) سلم من خارج لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجوا، وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وخلاف قول المفرقين.

ومن أهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحج، والقادم قد يقيم بالمدينة العشر والشهر، فهذا يرد عليه في اليوم (والليلة) (") عشر مرات وأكثر كلما دخل وكلما خرج، وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره إلا مرة واحدة (").

وأيضًا فاستحباب هذا الوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الورود إلى مكة وهو الذي يسمى طواف القدوم وطواف التحية وطواف الورود، وعند الصدر وهو الذي يسمى طواف الوداع.

وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق، ولهذا لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع بل ولا الصلاة إليها، لما ثبت عنه في صحيح مسلم عن أبي مر ثد الغنري أنه قال صلى الله عليه وسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (٤).

وأيضًا فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة (وغيرهم)(6 كلما دخلوا المسجد، والوقـوف عنـدالقبر كلما دخل المدني لا يشـرع بالاتفاق، فلـم يبق الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظير في الشريعة ولا هو مما سنه الخلفاء

<sup>(</sup>١) زيادة من الصارم (١٢٢ / أ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي الصارم (١٢٢ / ب): في عمره ولا مرة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٧٢) كتاب الجنائز من حديث أبي مرَّثد الغنوي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

الراشدون وعمل به عامة الصحابة، ولا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته، وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعًا من دعوى الإجماع على خلافه، بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء، أما أن يجعل من سنة الرسول وشريعته وحكمه ما لم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز (11). ونظير هذا مسحه للقبر.

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه، قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي خرأ أنه مسح على المنبر".

قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة (٣).

قلت: ويروى عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري شيخ مالك وغيره أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسن ذلك. ثم قال: لعله عند الضرورة و(المشي)(<sup>2)</sup>.

قلت لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه، ويقومون ناحية فيسلمون.

<sup>(</sup>١) وهذه فائدة جليلة وقاعدة عظيمة ينبغي فهمها وتدبرها.

<sup>(</sup>٢) أرواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٩٨) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن حمزة بن أبي جعفر، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري، وإسناده ضعيف حمزة وإبراهيم بن الميل المالية

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠) عن سعيد أنه كره أن يضع يده على المنبر.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) (س)وعلى هامشها: الشيء.

فقــال أبو عبد الله: نعــم، وهكذا كان ابن عمر يفعل(١٠). ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أيضًا في منسك المروذي نظير ما نقل عن ابن عمر وابن المسيب ويحيى بن سعيد، وهذا كله إنما يدل على التسويغ وأن هذا مما فعله بعض الصحابة. فلا يقال انعقد إجماعهم على تركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئًا من عنده.

وإما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها، فهذا يحتاج إلى دليل شرعي، لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف<sup>17</sup>.

ولا يجوز أن يقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه، وإنه سن ذلك وشرعه، أو نهى عن ذلك وكرهه (ونحو ذلك) (") إلا بدليل يدل على ذلك، لا سيما إذا عرف أن جمهور (الصحابة) (") لم يكونوا يفعلون ذلك، لا سيما إذا عرف أن جمهور (الصحابة) (") لم يكونوا يفعلون ذلك، فيقال: لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير. ونظائر هذا متعددة والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وهذا كلام متين وهو فارق بين أهل السنة وأهل الأهواء

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)والصارم . (٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أصحابه.

والمؤمن قد يتحرى الصلاة (أو الدعاء) (أفي مكان دون مكان لاجتماع قلبه فيه وحصول خشـوعه فيه، لا لأنه يرى أن الشـارع فضل ذلك المكان كمصلاه الذي يكون في بيته ونحو ذلك.

فمثل هـذا إذا لـم يكن منهيًا عنه لا بـأس به، ويكون ذلك مستحبًا في حق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل، كما إذا صلى القوم خلف إمام يحبونه كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون.

وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه أرغب فيه، وهو أحب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه (أو لم يتبسر له) (٢٠٠) ، فه ذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، وهو غير ما ثبت فضل جنسه بالشرع، كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالأدلة الشرعية، مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل ثم الفاضل في غير مكانه، كفضيلة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهي عنها في هذا الوقت، وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة لأنه ينهي أن يقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا، وكفضيلة الدعاء في آخر الصلاة على القراءة هناك لأنه موطن الدعاء، ونظائره متعددة، وبسط هذا له موضع آخر.

ولكن المقصود هنا أن يعلم أن ما قيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه الرسول ورغبهم فيه فلا بدله من دليل يدل على ذلك، فلا يضاف إلى الرسول إلا ما صدر عنه، والرسول هو الذي فرض الله على جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وايجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه، وبه فرق الله بين الهدى والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والمعروف والمنكر.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم . (٢) زيادة من (س).

والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته، فطاعته هي الصراط المستقيم، وهي حبل الله المتين، وهي العروة الوثقى، وأصحابها هم أولياء الله المتتون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون، والمخالفون له هم أعداء الله حزب إبليس اللعين، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِمُ كُلَّ يَدَيْهِ يَعَشُونُ يَكِلَتُنِي الْفَانَّ الظَّالِمُ كُلَّ يَدَيْهِ يَعَشَّ يَكُونُ يَكِلَتُنِي الْفَانَّ الْظَالِمُ كُلُ يَدَيْهِ الْمَانِينَ عَنْ الْذَكُمُ مَعَ الرَّمُولُ مَسِيكُ ﴿ يَعْمَ اللَّمَ طَنَ اللَّمَ اللَّهُ وَاللَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَى يَكُونُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ عَلَى يَلِي اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

وقال تعالى: ﴿ فَلْ أَطِيعُوا أَلَقَهُ وَالرَسُوكَ فَإِنْ وَلَوْا فَإِنْ آلَةَ لَا يُحِبُّ الْكَفِينَ ﴾ [سورة الله عمران: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَئِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مَثَا يَنْ اللهُ وَمُنْوَنَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا أَسَلِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ فَلَيَحْذَرِ اللّذِينَ عَلَيْلُهُونَ عَنْ أَمُرِهِ أَنْ نُعُينِهُمْ فَلَاكُ أَلِيمٌ فَي اللّذِينَ عَلَيْهِمْ مِنَ النّذِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّذِي اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيئِينَ وَالشّهَلَةِ فَلَ اللّهُ اللّهُ وَالشّهَلَةَ وَالشّهُونَ مَنَ أَلْوَيْنَ فَلَوْمِهُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيئِينَ وَالشّهَلَةِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيئِينَ وَحَصْنَ أُولَتَهِكَ رَفِيهَا ﴿ آلَ فَلَيْهِمْ فِنَ النّهَامِينَ وَحَصْنَ أُولَتَهِكَ رَفِيهًا ﴿ آلَ فَلَيْهِمْ فَنَ الْفَقْدُلُ مِنَ اللّهُ ﴾ [سورة النساء: ٢٩].

وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [سورة النساء: ٢٦)، يأمرون بعبادة الله وحده، ويأمرون بطاعتهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ رَرَسُولُهُ وَخَشْنَ اللَّهَ وَيَشَقّهُ فَأَلْكِكُ هُمُ ٱلْفَارُونُ ﴾ [سورة النور: ٥٦]، وقال نوح: ﴿ أَن أَعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتُقُوهُ وَأَطِيمُونِ ﴾ (وقال في الشعراء: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ وَلَطَيمُونِ ﴾ (السورة الشعراء: ١٠٨)، وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط.

والنـاس محتاجون إلى الإيمان بالرسـول وطاعته في كل مكان وزمان، ليلاً ونهارًا، سـفرًا وحضرًا (وسـرًا) (\*) وعلانية ، جماعة وفرادي، وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشـراب بل من النفس، فإنهـم متى فقدوا ذلك، فالنار جزاء من كذب بالرسـول وتولى عن طاعته، كما قـال تعالى: ﴿ فَأَنْدُرُكُمُ فَارَا تَلْظَىٰ ﴿ فَانَدُورُكُمُ فَارَا تَلْظَىٰ ﴿ فَالَهُ لَكُمُ مَارًا تَلْظَىٰ ﴿ فَالَهُ لَكُمُ مَارًا تَلْظَىٰ ﴿ فَالَهُ مَارًا تَلْظَىٰ ﴿ فَالَهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ لَلْكُلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) زيادة من الصارم وفي (س) السورة بدل الشعراء .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز) والصارم.

بما أخبر به وتولى عن طاعته كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ فَلَاصَلَكُ لَا الْمَالَ فَي موضع آخر: ﴿ فَلَاصَلَكُ لَا صَلَىٰ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

والله تعالى قد سماه سراجًا منيرًا وسمى الشمس سراجًا وهاجًا، والناس إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج، فإنهم محتاجون إليه سرًا وعلانية ليلاً ونهارًا بخلاف الوهاج، وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى.

ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به وطاعته ومجبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل مكان وزمان كان ما يؤمر به من حقوقه عامًا لا يختص (بقبره) (١٠) فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلاً بقدر الرسول وقدر ما أمر الله به من حقوقه. وكل من اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره، ومن اشتغل بالبدع المنهى عنها ترك ما أمر به الرسول من حقه، فطاعته هي مناط السعادة والنجاة.

والذين يحجون إلى القبور ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا الرسول وأشركوا بالرب ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد والإيمان

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): غيره .

بالرسول، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وجميع الخلق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين الأصلين: ماذا كنتم تعبدون، وبما أجبتم المرسلين، كما بسط هذا في موضعه.

(والمقصود أن الصحابة كانوا على زمن الخلفاء) (١) الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه عند دخول المسجد (وبعد دخوله) (٢)، ولم يكونوا يذهبون يقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون (عليه) (٣) هناك. وكان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد - (كان جدارها جدار المسجد) (١) - ولم يكن بينهم وبينه إلا (ذلك) (١) الجدار.

ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان من آخرهم موتًا جابر بن عبدالله وهمو توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد فإنه توفي سنة (ثمان) (١) وسبعين والوليد تولى سنة (ست) (١) وثمانين وتوفي سنة (ست) (١) وتسعين، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك.

وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أشياخه وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) في (هـ): ولهذا كان الصحابة على عهد الخلفاء .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ) . (٤) زيادة من (هـ) .

<sup>(</sup>۵) زیادهٔ من (هـ) . (۵) زیادهٔ من (هـ) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من الصارم، وهو قول يحيى بن بكير وعمرو بن علي انظر التهذيب (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>V) المثبت من الصارم، وانظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤٨)، وفي (ز) (س): بضع.

<sup>(</sup>A) المثبت من الصارم، وانظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤٨)، وفي (ز) (س): بضع.

(رضي الله عنه) (۱) لما كان نائبًا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة (۱) ، وقصه وعمله بالفسيفساء وبالمرمر، وعمل سقفه بالساج وماء الذهب، وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه ونقل لبن المسجد ولبن الحجرات فبني به داره بالحرة، فهو فيها اليوم بياض على اللبن.

وقال: حدثنا محمد بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن هارون بن كثير قال: بنى عمر من حجارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدماكين في أعلى مسجد بنى حرام الذي في الشعب، والمدماك الساف(٣).

وقال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى حدثني عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن وردان عن أبيه قال: لما استعمل الوليد عمر بن عبد العزيز أمره بالزيادة في المسجد وبنيانه، فاشترى ما حواليه من الشرق والغرب والشام، فلما خلص إلى القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبيعه (ما) (٤٤) هو من حق حفصة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنها، فقال عمر (بن عبد العزيز) (٤٠): ما أنا بتارككم أو أدخلها في المسجد، فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر: أجعل لكم في المسجد باباً تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذه الطريق وما بقي من الدار فهو لكم، فقبلوا، فأخرج بابهم من المسجد، وهي الحو خة التي في المسجد تخرج من دار حفصة بنت عمر، وأعطاهم دار الرقيق، وقدم الجدار في موضعه اليوم وزاد من الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد اليوم، وفراده من الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد اليوم،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز) .

<sup>(</sup>٢) انظرِ تاريخ المدينة لابن شبة (١/ ٧٤) الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١١٣).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) منٰ (ز) وسُقطت من (س) .

<sup>(</sup>٥)زيادة من (س)

 <sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وفي (س): هو. وفي المطبوع الدرة الثمينة (معه).

أسطوانتين، وأدخل فيه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي يقال لهن القرائن، قال: فلما قدم الوليد حاجًا جعل يطوف في المسجد وينظر إليه ويقول: هاهنا، ومعه أبان بن عثمان فلما استنفد الوليد النظر إلى المسجد التفت إلى أبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان: إنا بنيناه بناء المساجد، وينيتموه بناء الكنائس.

قال: ومكث عمر في بنائه ثلاث سنين(١١).

قال أبو زيد: قال أبو غسان: وسمعنا من يحدث أن الوليد قال لعمر: ما منعك أن تجعل جدار المسجد على بناء جدار القبلة وأن تجعل سقفه على عمد السقيفة التي على المنبر؟ فقال: وهل تدري كم أنفقت على جدار القبلة وهاتين السقيفتين؟ قال: كم أنفقت؟ قال: خمسة وأربعين ألف درهم -وقال بعضهم: أربعة ألاف دينار- فقال: والله لكأنك أنفقتها من مالك").

قال أبو غسان: وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثمان، لم يزد فيها أحد، وجاء هذا الحديث، فالله أعلم أي ذلك الحق، غير أن الأقوى عندنا أنها على بناء عثمان.

قال: وقد سمعنا أن الذي كلم به عمر بن عبد العزيز أن عمر نزل حفصة من المجرات وإغا أعطاهم عمر الخوخة لما أعطوه من ذلك المنزل. وسمعنا من يقول: إغا أعطوه مرسدًا (كان) (٢٠٠ لحفصة فأدخله في المسجد، وأن ذلك المربد كان وراء منزلها من الحجرات في الزاوية التي عند القبر من ناحية المنارة، فأعطوه ذلك المربد وقتح لهم الخوخة.

<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبوع. انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (س١١٣) وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف لابن الضياء (ص ٧٨٢) وفي المصادر زيادة ألفاظ.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. (٣) زيادة من (ز).

قلت: قول من قال إن القبلة على بناء عثمان لم يزد فيها أحد صحيح، وما ذكره من فعل عمر بن عبد العزيز صحيح أيضًا، فإن عمر إنما بنى جدار القبلة على موضع جدار عثمان، لكنه زاد من المشرق الزيادة التي قدام حجرة عائشة وهو منزل حفصة، فكانت زيادته لما زاد من المشرق زاد أيضًا في الجدار القبلي بقدر تلك الزيادة، والجدار القبلي بالغ في تزويقه أكثر من الجدر الثلث. فقال له الوليد: ألا) (" جعلت الجدر كلها مثله، وجعلت سقفه مثل السقيفة التي على القبر؟ فذكر عمر أن ذلك كان يذهب فيه مال كثير.

قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عمار عن جده قال: لما صار عمر إلى جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالي فقال: تعالوا احضروا بنيان قبلتكم، لا تقولوا عمر غير قبلتنا، فجعل لا ينزع حجرًا إلا وضع مكانه حجرًا، فكانت زيادة الوليد من المشرق إلى المغرب ست أساطين، وزاد إلى الشام من الأسطوان المربعة التي في القبر أربع عشرة أسطوانة: منها عشر في الرحبة، وأربع في السقائف الأول التي كانت قبل، وزاد من الأسطوان التي دون المربعة إلى الشرق أربع أساطين، فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد").

فهذا قد بين أن الجدار الذي بناه عمر هو موضع الجدار الذي بناه عثمان وهو الجدار اليوم، وأن الزيادة من الشرق أربع أساطين، فدخلت حجرة عائشة وما قدامها وهو حجرة حفصة، وهناك زاد الجدار القبلي أيضًا.

قال أبو زيد: قال أبو غسمان: وحدثني عدة من مشايخ البلد أن عمر لما جاءه كتاب الوليد بهدم المسجد أرسل إلى عدة من آل عمر فقال: إن أمير المؤمنين قد

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) وفي (ز): لما لا .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

كتب إلى أن أبتاع بيت حفصة -وكان عن يمين الخوخة قريبًا من منزل عائشة الذي فيه القبر، وكانتا تتهاديان الكلام وهما في منزليهما من قرب ما بينهما- فلما دعاهم إلى ذلك قالوا: ما نبيعه شيئًا، قال: إذن أدخله في المسجد، قالوا: أنت وذاك، فأما طريقها فإنا لا نقطعها. فهدم البيت وأعطاهم الطريق ووسعها لهم حتى انتهى بها إلى الأسطوانة، وكانت ذلك ضيقة بقدر ما يمر الرجل منحرفًا.

قال أبو غسان: ثم سام عمر بني عبد الرحمن بن عوف بدارهم فأبوا، فهدمها عليهم وأدخلها في المسجد.

وقال عبد الرحمن بن حميد: فذهب لنا متاع كثير من هدمهم.

قال: وأدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي الشرق ومن الشام.

وقال أبو غسان: أخبرني عبد العزيز بن عمران عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن شيخ من مواليهم أدرك عثمان بن حنيف قال: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيير وزاد في مسجده البنية الثانية، ضرب الحجرات ما بين القبلة إلى الشام ولم يضربها غربيه، وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من الغرب، وكانت لها أبواب في المسجد (١٠).

قال أبو زيد: حدثنا القعنبي وأبو غسان عن مالك قال: كان الناس يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها (يوم) الجمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد يضيق بأهله، ولم تكن في المسجد، وكانت أبوابها في المسجد ".

قـال أبو غسـان: أخبرني مخبر مـن آل عمر أن حجرة حفصة كانت ما بين الخوخـة التـي يقال لها البوم خوخة آل عمر إلى بيت عائشـة وهـو القبر، وأن ------

<sup>(</sup>١) انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) (٣) الموطأ برواية القعنبي (٢٤٥) وفيه: حدثنا القعنبي عن مالك عن الثقة عنده: أن الناس ... .

موضع سرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضطجع عليه في بيت حفصة ما بين الأسطوان الثانية من الأسطوان التي تلي الخوخة الشرقية إلى الأسطوانة التي تليها، وأن سائر الحجرات كانت متواليه بعد بيت عائشة، (فأبوابها) (() إلى القبلة وآخرها قبالة (المنبر) (()، وكانت من جريد عليها شعر، وكانت البيوت من مدر (().

وقال أبو غسان: وأخبرني ابن أبي فديك سألت محمد بن (هلال) (٤) عن باب بيت عائشة أين كان؟ قال: مما يلي الشام، قلت: أكان مصراعين أم فردًا؟ قال: كان فردًا، قلت: مم كان؟ قال: كان من عرعر أو ساج (٠٠).

قلت: سائر الروايات فيها أن أبوابها مستورة بالمسوح.

قال أبو زيد: حدثني هارون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: وددت لو تركوا لنا مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم على حاله وبيوت أزواجه ومنبره ليقدم القادم فيعتبر (١٠).

قال ابن عطاء عن أبيه: وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيمس سقف البيت، والحجرات سقف عليها المسوح(٧).

قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال: رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبدالعزيز

- (١) المثبت من (ز) وفي (س): فأتموا.
  - (٢) زيادة من (ز).
  - (٣) لم أجده في المطبوع.
- (٤) المثبت من (س) وقعي (ز): مالك.
- (٥) انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: ٩٠)
   (٦) انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: ٩١) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة
- والقبر الشريف (ص: ٢٦٩) (٧) انظ ما سنة من الم احمد ودوى ابن سعد قد الطبقات (١/ ٤٣١) عن الحسن قال: كنت أدخا
- (٧) أنظر ما سبق من المراجع. وروى ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٣١) عن الحسن قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان، فأتناول سقفها بيدى.

كانت باللبن ولها حجر من جريد مطرور بالطين، عددت تسعة أبيات بحجرتها، وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله وسلم إلى منزل أسماء بنت الحسن اليوم، ورأيت بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحجرتها من لبن، فسألت ابن ابنها فقال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل بنت حجرتها بلبن، فلما نظر إلى اللبن فدخل عليها أول نسائه فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: أردت أن أكف أبصار النباس، فقال: «يا أم سلمة، إن شر ما ذهبت فيه أموال الناس البنيان»(").

قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث معاذبن محمد الأنصاري فقال: سمعت عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي أنس يقول وهو بين القبر والمنبر: أدركت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد يقرأ، فأمر بإدخالها في المسجد، فما رأيت يومًا كان أكثر من ذلك اليوم باكيًا. فسمعت سعيد بن المسيد يقول: والله لو ددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ (ناشئ) "أ من المدينة ويقدم قادم من الأفق، فيرى ما (اكتفي) "أبه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك عايزهد الناس في التكاثر والتفاخر (أ).

قـال: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبـي أنس: كان فيها أربعة أبيات بلبن له حجر من جريد، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها على أبوابها مسـوح الشـعر، ذرعت السـتر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع وعظم الذراع. فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأيتني وأنا في المسـجد فيه نفر من (أبناء) (٥) أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة بن

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٢٩) وابن النجار في الدرة الشمينة (ص٩٠) والواقدي متروك الحديث. (٢) المثبت من الطبقات وفي (ز): من ينشأ.

<sup>(</sup>٣) المثبت من الطبقات وفي (ز) غير واضح.

<sup>(</sup>٤) انظر الدرة الثمينة (ص ٩١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من الطبقات.

عبد الرحمن وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وخارجة بن زيد وإنهم يبكون حتى أخضل الدمع لحاهم، وقال يومنذ أبو أمامة: ليتها تركت حتى يقصر الناس عن البناء، ويرى الناس ما رضي الله لنبيه وخزائن الدنيا بيده (١٠).

قلت: قوله في هذه الرواية: إن فيهم نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا محفوظًا فمراده من كان صغيرًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ومثل محمود بن الربيع، ومثل السائب بن يزيد، وعبد الله بن أبي طلحة، فأما من كان مميزًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن بقي منهم أحد، لكن في سهل بن سعد خلاف: قبل توفي سنة ثمان وثمانين فيكون قد مات قبل ذلك أو سنة إحدى وتسعين، ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّبِيْكِ يَنَادُونَكُ في سُ وَلَيَا لَلْجُمُرَتِ أَصَّخُهُم لا يَعَقِلُونَ ﴾ [سورة الحجرات: ٤]، بل يراد ما يتخذ مجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبيت، و هذه كانت من جريد بجرتها من لبن كما يروى أن بعضها كانت له حجرة وبعضها لم يكن له حجرة والأبواب (مسدودة) (١٠ (ستور) الشعر، وكان بيت علي الذي يسكن فيه هو وفاطمة خلف حجرة عائشة، لم يزل حتى أدخله الوليد في المسجد.

ومما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الدرة الثمينة (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): مستورة.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س) وفي (ز): هي ستورة.

<sup>(</sup>غ) أخرجه أبو داود (۷۰۰) وابن خزيّة (۱۹۹۰) والحاكم (۲۳۸/۱) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. والحديث صححه ابن خزيّة والحاكم والألباني في سنن أبي داود.

فبين أنـه كلما كان المكان أسـتر لهـا فصلاتها فيه أفضل، فالمخدع أسـتر من البيـت الـذي يقعد فيه، والبيت أسـتر مـن الحجرة التي هي أقرب إلـى الباب والطريق، (وبيت حفصة أخذ بعضه عثمان لما زاد في قبلي المسجد) (١٠).

قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى حدثني عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن أبي عاتشة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: زاد عثمان بن عفان في المسجد قبل أن يقتل بأربع سنين فزاد فيه من ناحية القبلة فوضع جداره على جدار المقصورة اليوم، وزاد فيه من المغرب أسطواناً بعد المربعة، وزاد فيه من الشام خمسين ذراعًا، لم يزد فيه من الشرق شيئًا".

قال أبو غسان: وأخبرنمي غير واحد من ثقات أهل البلـد أن عثمان زاد في القبلة إلى موضع القبلة اليوم ثم لم يغير ذلك إلى اليوم.

قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن (عبد الرحمن) (٣) بن سعد عن أشياخه أن عثمان أدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب مما يلي القبلة والشمام والغرب، وأدخل بعض يوت حفصة بنت عمر مما يلي القبلة، فأقام المسجد على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك.

وحدثنا محمد بن يحيى عن رجل عن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قدم عثمان المسجد وزاد في قبلته، ولم يزد في شرقيه، زاد في غربيه قدر أسطوانة، وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وبيضه بالقصة، وقدر زيد بن ثابت أسلطينه فجعلها على قدر النخل، وجعل فيه طيقانًا مما يلي الشرق والغرب،

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ز)

<sup>(</sup>Y) انظر تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص: ٢٨١) (٣) المثبت من (س) وفي (ز): عبد العزيز . وعبد الرحمن بن سعد بن عمار المدني يروي عنه أبو غسان

وذلك قبل أن يقتل عثمان بأربع سنين، فزاد فيه إلى الشام خمسين ذراعًا(١).

قلت: حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهن كلهن مع بناه المسجد أولاً، فإنه لم يكن حينتذ متزوجها بمكة، وكان قد تزوجها بمكة، وكذلك سودة، ثم بحفصة، فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد، وآخر من تزوجها صفية بنت حيى لما فتح خيير سنة سبع من الهجرة وحينتذ اتخذ لها بينًا، وكان بيتها أبعد عن المسجد من غيره كما في الصحيحين عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيى أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقالا: سبحان الله يا رسول الله قليه وسلم أسبعان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا، أو قال شيئًا "".

ففي الحديث أن مسكنها كان في دار أسامة بن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام معها ليقلبها إلى مسكنها، وأنه مر به رجلان من الانصار، ولو كان مسكنها متصلاً بالمسجد لم يحتج إلى شيء من ذلك، فإن المسجد لم يكن فيه ما يخافه، ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسكنها، والرجلان مرابه في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد، فإن المسجد لم يكن طريقًا بالليل، ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قال، بل رأياه ومعه امرأة خارجًا من المسجد فقال ما قال لئلا يقذف الشيطان في قلوبهما شيئًا من الظن السيء فيهلكا بذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري نحوه (٤٤٦)، وانظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: ١١٢)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريّ كتابٌ بدء الخلق(٣٢٨١)ومسلم كتاب السلام (٢١٧٥) من حديث صفية رضي الله عنها.

وأسا ما ذكروه من أن عثمان زاد في المسجد من جهة الشام - مع أنه لم يأخذ شيئًا من الحجر - فعُلم أن من الحجر ما لم يكن ملتصقًا بالمسجد، فإن الناس بنوا دورهم متصلة بالمسجد قبل أن يتزوج جويرية وصفية وغيرهما، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليزاحم أحدًا في داره، فكان يتخذ الحجرة شامي المسجد وإن لم تكن متصلة به، ولهذا ذكروا أن عثمان زاد من جهة الشام خمسين ذراعًا ولم يأخذ شيئًا من الحجر، بل الوليد زاد على ذلك فأخذ الحجر، وكانت الحجر كما ذكروا من ناحية الشرق مع الاتصال، وحجرة حفصة شرقية وقبلية، فإن حجرة عائشة هي التي كانت مسامتة لم تتقدم المسجد، وأما حجرة حفصة فكانت فاضلة عن المسجد من افزيادة في المسجد، وكذلك عائشة من التي كانت في الشام كانت شرقية وشامية لكن الشامي لم يكن ملتصقًا المجر التي كانت في الشام كانت شرقية وشامية لكن الشامي لم يكن ملتصقًا بالمسجد، فلهذا قال من قال من قال: كانت الحجر من شرقيه و قبليه ولم يذكر الشام.

وذكر آخرون أن منها ما كان من الشام، ولا منافاة بين القولين، فإن (صاحب) (() القول الأول أراد ما يتصل بالمسجد، وما كان شام المسجد بقليل كان شرقية أيضًا فكانت هذه شرقية شامية، ومن قال شامية فمعناه أنها من جهة شامي الشرق وإن لم تكن متصلة بالمسجد، فكثير من الروايات من هذا الباب قد يظن بها تناقض فإن كانت مناقضة فما ناقض الصحيح فهو باطل، وإن كان المعنى متفقًا فلا تناقض.

وقد جاءت (الآثار) (<sup>(1)</sup> بأن حكم الزيادة في مسجده حكم الزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): الأحاديث.

عثمان، وعلى ذلك عمل (المسلمون)(۱) كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك.

قال أبو زيد: حدثني محمد بن يحيى حدثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم، قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم، ثم لم تغير بعد ذلك.

قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن عثمان عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا وهو في مصلاه: «لو زدنا في مسجدنا» (٢٠). وأشار بيده نحو القبلة، فلما ولي عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نحو القبلة، فأدخلوا رجالاً (موضع مصلى) (٢٠) النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى إذا رأوا من ذلك نحو ما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، ثم مدوا مقاطًا (٢٠) فوضعوا طرفه بيد الرجل، ثم مدوا فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا ذلك شبيهًا بما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة فقدم عمر القبلة، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة (٥٠).

وقـال: ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسـماعيل عـن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: المسلمين.

 <sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف متقطع فيه مصعب بن ثابت وهو ضعيف ولم يلق خباب، ورواه الإمام أحمد (٣٣٠)
 والبزار (٧٥٧) وفيه عبد الله العمري وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة (٢/ ٤٠٣)

<sup>(</sup>٣) المثبت من كتاب تاريخ مكة المشرفة (ص: ٢٨٠) وفي (ز) (مر): قصد.

<sup>(</sup>٤) المقاط: الحبل. تهذيب اللغة (٩/ ٣٥)

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ مكة المشرفة (ص: ٢٨٠)

ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوبني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي (١٠٠). فكان أبو هريرة يقول: والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلى فيه.

حدثنا محمد حدثني عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن أبي عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه، ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الله بعامر (<sup>17)</sup>.

وهـذا الـذي جاءت به الآثـار، وهو الذي يـدل عليه كلام الأثمـة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل.

وهـذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان، فإن كلاً منهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا.

لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفًا من العلماء، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه لما قدم من خيبر.

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً. انظر المقاصد الحسنة (ص ٤٢٤) والسلسلة الضعيفة (٢/ ٤٠٢).

 <sup>(</sup>٢) ضعيف. فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك . انظر الميزان(٢/ ٦٣٢) وانظر المقاصد الحسنة (ص٤٢٤) والدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص ١٠٨).

قال أبو غسان: حدثني غير واحد ولا اثنين عن يوثق به من أهل العلم من أهل العلم من المبلد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسجد من القبلة في تلك البنية على حده الأول، (فأحدث) (١) الأساطين من الشرق إلى الأسطوانة التي دون المربعة التي عند القبر التي لها نجاف (٢) طالع، وأثبت من الشام (لمزيد فيه) (٢)، ومن الغرب إلى الأسطوانة التي دون المربعة الغربية، ومن بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في موضع مجلس آل عبد الرحمن بن هشام، وأن عائشة كانت ترجل رأسه وهي في بيتها وهو معتكف في المسجد.

وهـ ذه الأمور نبهنا عليها ها هنا فإنه يحتاج إلى معرفتها، وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان، ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك، وكان من المقصود أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة الصحابة ولم يبغ سن التمييز المحابة ولم يبغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "(أ).

ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان بعد بضع وثمانين، وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين، وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين، وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة، ويقال لها سنة الفقهاء.

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين بمن بايع بالعقبة وتحت الشجرة، ولم يكن بقي من هؤ لاء غيره لما مات وذلك قبل تغيير المسجد بسنين، ولم يبق

<sup>(</sup>١) في (س): فأخذت

<sup>(</sup>٢) النَّجافِّ: هو الذي يستقبل الباب من أعلى الأسكفة. تهذيب اللغة (١١/ ٧٩)

<sup>(</sup>٣) في (س): لم يزد فيه شيء .

<sup>(</sup>٤) روّاه الإّمام أُحَمّد (١/ ٢٨٤) وأبو داود (٤٩٥) وابن أبي شبية (١/ ٣٠٤) وغيرهم. صححه ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٣٨) والألباني في إرواء الغليل (١/ ٢٦٦).

بعده ممن كان بالغا حين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد الساعدي فإنه توفي سنة ثمان وثمانين، وقيل سنة إحدى وتسعين، ولهذا قيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو حاتم البستي (() وغيره. وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارًا، مثل السائب بن يزيد الكندي ابن أخت نم فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وقيل إنه مات بعده عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بثر كانت في دارهم وله خمس سنين، مات سنة تسع (وتسعين)(()، وسنة ثلاث وتسعين((). وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد باسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة.

لكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التمييز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلها الصحابة، مثل ما ينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهما، وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك (بعد)(٤٠) قتل ابن الزبير بمكة سنة (أربع)(٤٠) وسبعين، وابن عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة (ثمان)(٤٠) وستين، فهؤلاء وأمثالهم من الصحابة لم يدرك أحد منهم تغيير المسجد وإدخال الحجر فيه، وأنس بن مالك كان بالبصرة لم يكن بالمدينة، وقد قبل إنه آخر من مات بها من الصحابة.

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ١٦٨)

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) والصارم وهو الموافق لما في الاصابة (٦/ ٣٣)، وفي (ز): ستين.

<sup>(</sup>٣) في (ز) (س): مات سنة لُسم وستَين ومحمود بن الربيع مات سنة ثلاث وتسعين. وفي الصارم: وله ثلاث وتسع بن سنة.

<sup>(</sup>٤) المثبت من الصارم، وفي (ز) و(س): عام.

<sup>(</sup>٥) المثبت منّ الصارٰم (٥٣٠/أ)، وقي (ز) و(س): اثنتين. والأكثر أنه مات سنة ثلاثة وسبعين انظر تهديب التهديب (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) المثبت من الصارم، وفي (ز) و(س): بضع.

وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه، (وقبل)(١) وشاميه، فاشتريت من ملاكها ورثة أزواجه وزيدت في المسجد فدخلت حجرة عائشة.

وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينة، فسدّ باب الحجرة وبنوا حائطًا آخر عليها غير الحائط القديم، فصار المسلم عليه من وراء الجدار أبعد من المسلم عليه لما كان جدارًا واحدًا.

قال هؤلاء: ولو كان سلام التحية التي يرده على صاحبه مشروعًا في المسجد (لكان) (1) له حد ذراع أو ذراعين أو ثلاثة، فلا يعرف الفرق بين المكان الذي يستحب فيه هذا السلام، والمكان الذي لا يستحب.

فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه.

قيل: وكذلك من كان خارج المسجد وإلا فما الفرق، وحينتذ فيلزم أن يرد على جميع أهل الأرض، وعلى كل مصل في كل صلاة كما ظنه بعض الغالطين، ومعلوم بطلان ذلك.

وإن قيل: يختص بقدر بين المُسلِّم وبين الحجرة، قيل: فما حد ذلك؟ وهم لهم قو لان: منهم من يستحب القرب من الحجرة، كما استحب ذلك مالك وغيره، قو لان: منهم من يستحب القرب من الحجرة، كما الستحب؟ وآخرون من المتأخرين يستحبون التباعد عن الحجرة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، فهل هو بذراع أو باع أو أكثر؟ وقد قدره من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربعة أذرع، فإنهم قالوا يكون حين يسلم عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنو أكثر من ذلك.

<sup>(</sup>١) المثبت من الصارم و(س) وفي (ز): وقبلي المسجد.

وهذا والله أعلم قاله المتقدمون، لأن المقصود به السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه، وليس المقصود به سلام التحية التي يرد جوابه المسلم عليه، فإن هذا لا يشرع فيه هذا البعد ولا يستقبل به القبلة ولا يسمع إذا كان بالصوت المعتاد.

وبالجملة فمن قال إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بدله من تحديد بمكان ذلك، يقال إلى أين يسمع ويرد السلام؟ فإن حد في ذلك ذراعًا أو ذراعين أو عشرة أذرع أو قال إن ذلك في المسجد كله أو خارج المسجد فلا بدله من دليل، والأحاديث الثابتة عنه فيها: إن الملائكة يبلغونه صلاة من يصلي عليه، وسلام من يسلم عليه (١٠). ليس في شيء منها (١٣) أنه يسمع بنفسه ذلك، فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان فلا بد له من حد.

ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي، ولا أحد يحد في ذلك حداً إلا عورض بمن يزيده أو ينقصه ولا فرق.

وأيضا فذلك يختلف (باختلاف) (") ارتفاع الأصوات وانخفاضها، والسنة في (المسلم) (أ) عليه خفض الصوت، ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك، بخلاف المسلم من الحجرة فإنه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من (المسجد) (<sup>6</sup>).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) هنا عبارة في (ز) كتب عليها حرف (لا): أن الملائكة يبلغونه صلاة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): السلام. وفي الصارم: والسنة للمسلم في السلام عليه.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) (س) وفي (هـ): من وراً الحائط.

ثم السنة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته، فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت في المسجد، وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة، وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلم الله على صاحبه كما يصلي على من صلى عليه، فإن هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر.

و بالجملة فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء، وعلى كل تقدير فلم يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا (سلام التحية في المسجد حديث في استحباب)(١) زيارة قبره ويحتجون به، فعلم أن هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم.

ولهذا لما تتبعت وجدت رواتها إما كذاب وإما ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك مما قد بين في غير هذا الموضع، وهذا الحديث الذي فيمه: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، (۱۰). قد احتج به أحمد وغيره من العلماء، وقيل: هو على شرط مسلم ليس على شرط البخاري، وهو معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة.

فقد أخرج مسلم حديثًا بهذا الإسناد، وأبو صخر هذا متوسط. ولهذا اختلف فيه عن يحيى بن معين، فمرة قال: هو ضعيف، ووافقه النسائي، ومرة قال: لا بأس به، ووافقه أحمد (٣).

فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو أصح منه وجب تقديم ذلك عليه، ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه فقد جاء في غير هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر الميزان (١/ ٦١٢)

ولو أريد إثبات سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفاً فيه، فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه. ومسلم (١) روى بهذا الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها شم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها شم رجع كان له من الأجر مثل أحده. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم (١) وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة من غير هذا الطريق، ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به، وهذا معروف (منه في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف) (١٢) من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به، ولهذا كان كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط البخاري أو مسلم كما بسط هذا في موضعه.

الوجه الثامن: أنه لو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يخف على الصحابة والتابعين بالمدينة، ولو كان ذلك معروفًا عندهم لم يكره أهل العلم بالمدينة -مالك وغيره- أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما كرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندهم فيه أثر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.

الوجه التاسع: أن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره إنما هو سفر إلى مسجده، ولو لم يقصد إلا السفر إلى القبر لم يكنه أن يسافر إلا إلى المسجد، لكن قد يختلف الحكم بنيته كما تقدم.

<sup>(</sup>١) وتم(٩٤٥) كتاب الجنائز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الآخر في الاضحية (١٩٦٧) (٢) كتاب الجنائز رقم (١٣٣٣) ومسلم كتاب الجنائز (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والصارم (١٢٦/ أ).

وأما زيارة قبره كما هو معروف في زيارة القبور فهذا ممتنع غير مقدور و لا مشروع، وبهذا يظهر أن قول اللين كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره وقولهم أولى بالصواب، فإن هذا ليس زيارة لقبره، ولا فيه ما يختص بالقبر، بل كل ما يفعل فإنما هو عبادة تفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضًا، ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر، ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة، ولم يبق إلا السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالنص والإجماع، والذين قالوا تستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذا، فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في التسمية والإطلاق.

والمجيب لم يحك نزاعًا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده، وبعضهم يسميها زيارة لقبره وبعضهم يكره أن تسمى زيارة لقبره، وإذا كان المجيب يستحب ما يستحب بالنص والإجماع وقد ذكر ما فيه النزاع، كان الحاكي عنه خلاف ذلك كاذبًا مفتريًا يستحق ما يستحقه أمثاله من المفترين.

### فصــــــل

# قال المعترض:

وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء المجتهدين بالحض على ذلك والندب إليه، والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه، حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوب، ورفعه عن درجة المساح والمندوب، ولم يزل الناس مطبقين على ذلك قولاً وعملاً، لا يشكون في ندبه ولا يبغون عنه حولاً، وفي مسند ابن أبي شيبة: من صلى على عند قبري سمعته، ومن صلى على نائيًا (سمعته)(١).

هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مكتوبة عن المعترض، وقد صحح على قوله: سمعته. وهو غلط، فإن لفظ الحديث: «من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي ناثيًا بلغته". هكذا ذكره الناس، وهكذا ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شيبة. وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض.

وهـذا الحديث قد رواه البيهقي (٢) وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا أبو عبـد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عـن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيًا بلغته». قال البيهقي: أبـو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السـدي فيما أرى، وفيه نظر، وقد مضى ما يؤكده.

<sup>(</sup>١) في (خ): بلغته. واحتمال أن الإختائي بدل الكلمة بعد انتقاد شيخ الإسلام له لأن نسخته سمعت منه سنة ٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في الضعفاه(٤/ ١٣٦) والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم (١٨) والخطيب في تاريخ بغداد إط العلمية] (٤/ ٩٥) قال العقيلي: (لأ الحراف لمن حيث بيك الأعمش وليس يحفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٢٦٦) مع زيادة في متن الحديث، موضوع بهذا التمام.

(قلت)(١): هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كما في الأحاديث المعروفة مثل الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن حسين الجعفي. ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثر واعلي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يقولون بليت، فقال!: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

وهـذا الحديث رواه أبـو داودوالنسـائي وابن ماجه ورواه أبـو حاتم (٢)، قال البيهقي: وله شواهد، وروى حديثين عن أبي مسعود (٢) وأبي أمامة (١).

وله شواهد أجود مما ذكرها البيهقي.

منها ما رواه ابن ماجة: ثنا عمرو بن سواد المصري ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أبين عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصل علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت؟

ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال(١٠ كما تقدم.

<sup>(</sup>١) في (ز): قال

<sup>(</sup>٢) روّاه أبو داود (١٠٤٧) والنساني (١٣٧٤) وابن ماجه (١٠٨٥) وابن حبان (١٠٩). صححه النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٤٤١) والألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٣٣) رقم(١٥٢٧).

<sup>(</sup>٣)حَيَّاةَ الأنبياء في قبورهم للبيهقي (١١). وَفَيِّ (ز): ابن مسعود. وهو خطأ. (٤)حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (١٢)

<sup>(</sup>٤) حياة الا بنياء في فبورهم للبيهمي (١٢) (٥) رواه ابن ماجه (١٦٣٧). ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (١١١٦)

<sup>(</sup>٦) في تهذيب الآثار [تحقيق على رضا] (٣٥٤)

ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسئم أنه قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كتتم، وهذا له شواهد مراسيل من وجوه مختلفة يصدق بعضها بعضًا، منها ما رواه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا حبان بن على حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي حيثما كتتم فإن صلاتكم تبلغني،"().

وقال سعيد: ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيتي عبدًا ولا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواءه.

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث ولم يذكر قول الحسن<sup>(1)</sup>.

وقال إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أيوب السختياني قال: بلغني والله أعلم أن ملكًا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) صحُّحه الْألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٢٤).وفي (ز): وهب. وهو خطأ

وأما السلام ففي النسائي وغيره من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»(').

وفي الحديث الذي تقدم من رواية أبي يعلى الموصلي، وقد تقدم إسناده عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثًا مسمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم مقابر، فإن تسليمكم يبلغني أينما كتتم" (").

فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها بعضًا، وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت (المصلي) " والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم (تسليماً، ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به سواء صلى عليه) (") في مدينته أو مسجده أو مكان آخر.

فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك أو كذلك السلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه و لا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرًا كما يصلي على من صلى عليه عشرًا، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن وهو لا يختص بمكان دون مكان.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج ذلك.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج ذلك.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والصارم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز) والصارم.

وقد تقدم حديث أبي هريرة (الثابت) (۱) أنه (يرد السلام على من سلم عليه) (۱) والمراد عند قبره، لكن النزاع في معنى كونه عند القبر، وهل المراد به في بيته، كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى إنما هو لمن كان عند قبورهم قريبًا منها، أو يراد بها من كان في المسجد أيضًا قريبًا من الحجرة كما قاله (طائفة) (۱) من السلف والخلف.

وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة، أو لا يستحب بحال؟ وليس الاعتماد في سماعه (ما يبلغه من صلاة) (عا أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة.

فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيحًا فإسناده لا يحتج به وإنما يشت معناه بأحاديث أخرى، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة (بالحديث)(ع)، وهو عندهم موضوع على الأعمش، قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: محمد بن مروان ليس بثقة.

وقال البخاري: سكتوا عنه، لا يكتب حديثه ألبته.

وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي والأزدي: متروك الحديث.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) (س) وفي (ه): يسمع سلام من سلم عليه عند قبره وكذلك يسمع صلاته.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) (س) وفي (هـ): كثير.

 <sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) (س) والصارم وفي (هـ): وتبليغه صلاته.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه لا اعتبارًا ولا الاحتجاج به بحال.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على رواياته بين(١).

فه ذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أنا قد بينا صحة معناه بأحاديث أخر. وهو لو كان صحيحًا فإنما فيه أنه يبلغ صلاة من صلى عليه نائبًا ليس فيه أنه يسمع ذلك كما وجدته منقو لاً عن هذا المعترض فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم و لا يعرف في شيء من الحديث، وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال، يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه.

فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل، وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلغه ذلك ويعرض عليه، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة.

وقول القائل إنه يسمع الصلاة من البعيد ممتنع، فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهدفه مكابرة، وإن أراد أنه هو يكون بحيث يكون يسمع أصوات المخلائق من بعيد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم، قال تعالى: ﴿ أَمُ مَسَرُّونَ أَنَّا لا تَسْتَعُ سِرَّهُمْ وَيَحْوَنَهُمْ فَلَيُونَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمَ مَكُونُهُمْ وَيَحُونَهُمْ فَلَيْوَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّه

وليس أحد من البشر بل و لا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم، ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله

 <sup>(</sup>۱) انظر الكامل لابن عدى (٧/ ٥١٣) و الميزان (٤/ ٣٢).

وإنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم، قال تعالى: ﴿ لَقَدُّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيدٌ ۗ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَوِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٍّ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوِلُهُ ٱلنَّـَارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنْتُهُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَنِولًّا وَإِن لَّهُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّدًّ ٱلَّذِي كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ أَفَلَا يَتُونُوكَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيتُ اللهِ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ فَذْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ مِبِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ أَنظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِكَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَا أَنْتَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفَعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٧٧ - ٧٦]، فالا المسيح ولا غيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق لا ضرًا ولا نفعًا بل ولا لنفسه، وإن كان أفضل (الخلق)(١)، قال تعالى: ﴿فُلَّ إِنِّي لَا أَمِّلِكُ لَكُرْضَرًّا وَلاَرَشُدًا﴾ الآية [سورة الجن: ٢١]، وقال ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَّ أَقُولُ لَكُمُّ إِنِّي مَلَكُ ﴾ الآية [سورة الأنعام: ٥٠]، وقال: ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنَى ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكَيْشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٨]. وقوله ﴿إِلَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ ﴾ فيه قو لان(٢): قيل هو استثناء متصل وإنه يملك من ذلك ما ملكه الله، وقيل هو منقطع، والمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا بحال، فقوله ﴿إِلَّا مَا شَآهَ أَللَّهُ ﴾ استثناء منقطع، أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله كقول الخليل عليه السلام ﴿وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ \* ثم قال ﴿إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيُّئاً ﴾ [سورة الأنعام: ٨٠]، أي لا أخاف أن تفعلوا شيئًا، لكن إن

 <sup>(</sup>١) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): الخلائق.
 (٢) انظر تفسير ابن عطية (٢/ ٤٨٥).

شاه ربي شيئًا كان وإلا لم يكن، وإلا فهم لا يفعلون شيئًا. وكذلك قوله ﴿ وَلاَ يَمْيِكُ اللَّذِيكَ يَدْمُوكَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ ﴾ (ثم قال)(() ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ رَهُمُ مُ يَمْلُكُ اللَّذِيكَ إِنَّا السِتناء منقطع، أي يَمْلُمُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٦٦]، فيه قولان: أصحهما أنه استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق تنفعه (الشهادة) (() وتنفع شفاعته كقوله ﴿ وَلا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ الشَّفَعَةُ الشَّفَعَةُ الشَّفَعَةُ عَجِيعًا ﴾ يعندُور الزمر: ٤٤]، وقال ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [سورة الأنبياء: ٣٣]، وقال ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [سورة الزمر: ٤٤]، وبسط هذا له موضع آخر.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز) والصارم.

 <sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) الصارم وفي (س): الشفاعة. وفي غاية الأماني في الرد على النبهاني (١/ ٢٦٢):
 تنفعه الشهادة وتنفع شهاداته.

#### فصلل

وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحض على ذلك وإطباق الناس عليه قولاً وعملاً. فيقال: الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده وطلب الوسيلة له وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره، وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض.

قال: وزيارة قبره سنة (من) (١) المسلمين مجتمع عليها وفضيلة مرغب فيها. فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها، كما ذكر القاضي عياض في هذا الفصل: فصل: زيارة قبره.

قال ("): وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبرك برؤية روضته ومنبره وقيره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ (قدميه) (") والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه، وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، والاعتبار بذلك كله.

قلىت: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره، فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) (هـ) وفي (س): بين.

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ٨٥)

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س) والشفاه وفي (ز):رجليه.

عندها من سنة وبدعة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسجده لا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره بل دفنوه في بيته، بخلاف غيره فإنهم دفنوا في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده. يحذر ما (فعلوا) (١١) قالت عائشة: ولو لا ذلك لأبرز قبره، ولكن (خشي) (١١ أن يتخذ مسجدًا ٣٠). فدفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدًا ولا عيدًا ولا وثنًا.

فإن في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع أخبر نبي ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".

وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (1).

(فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرًا لأمته من ذلك) (ف ونهاهم عن ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدًا، دفن في حجرته لثلا يتمكن أحد من ذلك، وكانت عائشة مساكنة فيها فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك إنما يدخلون

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) (س) وفي (هـ): صنعوا.

<sup>(</sup>٢) في الصارم (١٧٣ / ب) : كره

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه.(١)

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذه الاحديث

<sup>(</sup>٥) زيادة من (هـ) (س) والصارم.

إليها هي، ولما توفيت لم يبق بها أحد. ثم لما أدخلت في المسجد سدت وبني الجدار البراني عليها فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء كانت سنية أو بدعية، بل إنما يصل الناس إلى مسجده، ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره، ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره ألبتة ولم يتكلموا بذلك، وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا من كلامهم، فإن هذا المعنى عننهم فلا يعبر عن وجوده، وهو قد نهى عن اتخاذ القبور ميدًا، وسأل الله أن لا يجعل وثنًا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجدة"!.

ولهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك رحمه الله وقد باشر التابعين بالمدينة وهو أعلم الناس بمثل ذلك، ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه هؤ لاء، ولو كان في اللك وأمثاله من علماء المدينة الأخيار بلفظ تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه يتحرى ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فكيف يكره النطق بلفظه؟

ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكًا ومن معه في المعنى، بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء، لكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره، وهؤلاء كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره.

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأثمة الأربعة كسؤاله الاستغفار. وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (هـ) (س).

ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره، فظن هو لاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانًا حتى قد يفضلون تلك البقعة على المساجد، وإن بني عليها مسجد فضلوه على المساجد التي بنيت لله، (وحتى)(١) قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى البيت العتيق، إلى غير ذلك عما هو كفر وردة عن الإسلام باتفاق المسلمين.

فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولاً وعملاً هو السفر إلى مسجده المجاور لقبره، والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده كما يقام بذلك في غير مسجده، لكن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند الجمهور، وقيل إنه أفضل مطلقًا كما نقل عن مالك وغيره.

ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره، ولا ورد بذلك حديث صحيح، ولا نقىل معروف عن أحد من الصحابة، ولا كان الصحابة القيمون بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون عنده ويزورونه، فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة. وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تتقل عن السلف، وأن هذا منهي عنه.

وهـذا الـذي قاله مالك مما يعرف أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأن، يعرفون أن الصحابة لم يكونوا ينزورون قبره لعلمهم بأنه قند نهى عن ذلك، ولو كان قبره يزار كما تزار القبور -قبور أهل البقيع-، (والشهداء) "" -شهداء أحد - لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد، وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا بل هذا من المبدع كما بين ذلك أئمة أهل العلم، وهـذا عا ذكره القاضي عياض وهو الذي

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).(٢) زيادة من (س).

قـال: زيارة قبره سنة مجمع عليهـا وفضيلة مرغب فيها. وهـو في هذا الفصل ذكر عن مالك أنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر فيه أيضًا(١٠): قـال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء.

وقال مالك في المبسوط أيضًا: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر وعمر.

قبل له فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربحا وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أهل (الفقة) (٢٠ ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولسم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أوراده.

فقىد بين مالـك أنه لم يبلغه عن السـلف من الصحابة المقيمـين بالمدينة أنهم كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسـجد إلا لمن قدم من سفر، مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع.

وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لما كرهه مالك فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال: "لا تجعلوا قبري عيداً".

قلت: فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر -وهو الذي يسمى زيارة لقبره-من البدع التي لم يفعلها الصحابة، وأن ذلك منهي عنه بقوله: «اللهم لا تجعل

 <sup>(</sup>١) قد تقدم النقل عن مالك فيما نقله القاضي عياض.
 (٢) في (ز): العلم.

قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبرى عيدًا».

وإذا كانت هذه الزيارة مما نهي عنها في الأحاديث، والصحابة أعلم بنهيه وأطوع لمه، فلهذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء، وهذا الوقوف الذي يسميه غير مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها (السلف) "كا هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه، كما بين ذلك في السؤال لمالك. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيثما كتتم فإن صلاتكم تبلغني". وروي مثل ذلك في السلام عليه علم أنه كره تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام، بل يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع، وذلك واصل إليه.

فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيًا عنها فكيف من يقصد ما يقصده من يقصده من يقصده من تبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم؟ ومعلوم أن هذا أعظم من كونه بدعة وضلالاً، فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم، وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصالحين، فإنه يشرع السفر إلى عند قبره لمسجده الذي أسس على التقوى (من أول يوم) (٧٠).

فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين، ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وليس ذلك سفرًا لمجرد القبر بل لا بدأن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه، وإن لم يقصد إلا القبر فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) والصارم (١٣٠/ أ) وغاية الأماني (١/ ٢٦٦)، وفي (س): الصحابة. (٢) زيادة من (ز).

فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرد قصد زيارة القبور، وأما من سافر لقصد الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين، وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد».

فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففصل مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسجد، مع أن اللفظ إنما هو نذر أن يأتي القبر، فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول من يقصد المسجد، وهذا مشروع، ويتناول ") من لم يقصد إلا القبر، وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره.

فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر المسجد ولا الصلاة فيه بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلاً عن إجماعهم عليه.

وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفته وما هو المشروع المأمور به الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة له ولرسوله وبر وتقوى وقيام بحق الرسول، وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي عنها، لئلا يلتبس هذا بهذا، فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

<sup>(</sup>١) في حاشية (س): لا يتناول. والصحيح المثبت من (ز) والصارم، وغاية الأماني(١/٢٦٧).

وقد تقدم عن مالك وغيره أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في المسجد وإلا لم يوف بنذره، وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إنما يقصد الصلاة فلم يجعل إلى المدينة سفرًا مامورًا به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرًا منهيًا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره، وهذا قول جمهور العلماء، فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور أو من أثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرمًا عند مالك والأكثرين، وقبل إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول ابن عبد البر، وما (علمت) المدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب.

فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهر، وكذلك لو ادعى أن هذا قول الأثمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب، وكذلك لو ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأثمة المجتهدين، وإن قبال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولاً شاذًا مخالفًا لإجماع السلف مخالفًا لنصوص الرسول، فكفي بقول فسادًا أن يكون قولاً مبتدعًا في الإسلام مخالفًا للسنة والجماعة ولما سنه الرسول ولما أجمع عليه سلف الأمة وأثمتها.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: وما علمنا.

والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب، وأقل ما في الباب أنه يجعل ممن طولب بصحة نقله، والألفاظ المجملة التي يقولها طائفة قدعرف مرادهم، وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع عليها قد بين الزيارة المشروعة في ذلك.

وقد ذكر عياض في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». ما هو ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محرم كما قاله مالك. فهو أيضًا يقول إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما قاله مالك وسائر أصحابه مع ما ذكره من استحباب الزيارة الشرعية ومع ما ذكره من كراهة مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

## فصــــل

## قال المعارض المناقض:

وروى مسلم في صحيحه في الذي سافر لزيارة أخ له في الله ولفظ الحديث: 

«إن رجالاً زار أخّا له في قرية له أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخّا لي في (هـنه) ١١ الله على مدرجته ملكًا، فلما أتى من نعمه تربها قال: إلا أني أحبيته في الله. فقال: إني رسول الله إليك، فإن الله أحبك كما أحبيته فيه، وفي موظأ مالك عن معاذ بن جبل في حديث ذكر فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -أي عن الله-: «وجبت محبتي للمتحايين في والمتبالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في». وقال: فقد علمت أيها الأخ بهذا فضيلة زيارة الإخوان، وما أعد الله بها للزائرين من الفضل والإحسان، فكيف بزيارة من هو حي الدارين، وإمام التقلين الذي جعل الله حرمته في حال ماته كحرمته في حال حياته، وعصمنا به من الشيطان الرجيم، وصفاته، ومن هدانا ببركته إلى الصراط المستقيم، وعصمنا به من الشيطان الرجيم، ومن هو آخذ بحجزنا أن نقتحم في نار الجحيم، ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم.

والجواب: أما زيارة الأخ الحي في الله عز وجل فهذا كما (جاء) (") في الحديث فهذا نظير زيارته في حياته يكون الإنسان بذلك من أصحابه، وهم خير القرون.

وأما جعل زيارة القبر كزيارته حيًّا كما قاسه هذا المعترض فهيذا قياس ما علمت أحدًا من علماء المسلمين قاسه، و لا علمت أحدًا منهم احتج في زيارة قبره بالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله تعالى، وهذا من أفسد القياس،

<sup>(</sup>١) في الصارم (٩٩/ أ): تلك.

فإنه من المعلوم أنه من زار الحي حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته وسواله وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه، وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامه، ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه، ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل.

وأيضًا فالسفر إليه في حياته إما أن يكون لما كانت الهجرة إليه واجبة كالسفر قبل الفتح فيكون المسافر إليه مسافرًا للمقام عنده بالمدينة مهاجرًا من المهاجرين إليه، وهذا السفر انقطع بفتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية الال. ولهذا لما جاء صفوان بن أمية مهاجرًا أمره أن يرجع إلى مكة، وكذلك سائر الطلقاء كانوا بمكة لم يهاجروا.

وإما أن يكون المسافر إليه وافدًا إليه ليسلم (عليه)(٢) ويتعلم منه ما يبلغه قومه كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما سنة تسع وعشر - سنة الوفود - وقد أوصى في مرضه بثلاث فقال: ﴿أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو مما كنت أجيزهم (٣).

ومن الوفود وفد عبد القيس لما قدموا عليه ورجعوا إلى قومهم بالبحرين، لكن هؤلاء أسلموا قديًا قبل فتح مكة وقالوا، لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهم أهل نجد كأسد وغطفان وتميم وغيرهم فإنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٨٣) كتاب الجهاد باب فضل الجهاد والسير، ومسلم (١٣٥٣) كتاب الإمارة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) زيادة من (س). (۳) رواه البخاري (۳۰۵۳) كتاب الجهاد باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟، ومسلم (۱۷۳۷) كتاب الوصية من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وكان السفر إليه في حياته لتعلم الإسلام والدين ولمشاهدته وسماع كلامه، وكان السفر إليه في حياته بحضرته، وكان خيرًا محضًا، ولم يكن أحد من الأنبياء والصالحين عُبد في حياته بحضرته، فإنه كان ينهى من يفعل ما هو دون (ذلك) (١١ من المعاصي فكيف بالشرك! كما نهى الذين سجدوا له (١٠) و(نهى) (١٣ لذين صلوا خلفه قيامًا وقال: «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، فلا تفعلوا». رواه مسلم (١٤).

وفي المسند<sup>(ه)</sup> بإسناد صحيح عن أنس قال: الم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك».

وفي الصحيح أن جارية قالت عنده:

وفينا نبي يعلم ما في غد.

فقال: «دعي هذا، وقولي الذي كنت تقولين»(١).

ومثل هذا كثير من نهيه عن المنكر بحضرته، فكل من رآه في حياته لم يتمكن أن يفعل بحضرته منكرًا يقر عليه.

وأما الذين يزورون القبور فيفعلون عندها من أنواع المنكرات ما لا يضبط، كما يفعل المشركون والنصاري وأهل البدع عند قبر من يعظمونه من أنواع الشرك والغلو، وبحسبك أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصاري لأجل اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، فإذا اتخذ القبر مسجدًا فقد لعن صاحبه، ومعلوم أنه لو كان حيًّا في المسجد لكان قصده في المسجد من أفضل العبادات، وقصد القبر الذي اتخذ مسجدًا عما نهى عنه ولعن أهل الكتاب على فعله.

<sup>(</sup>١) في (ز): هذا

<sup>(</sup>٢) "رواه الإمام أحمد (٣١٢/٣٦) وعبد الرزاق (٢٠١/١) والحاكم في المستدرك (٩٠٠/٤) وغيرهم. صححه الحاكم والألباني في الصحيحة (٢٠٢/٣) (٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة (٤١٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) في مستد الإمام أحمد (١٩/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري كتاب المغازي (٤٠٠١) من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها.

وأيضًا فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع، فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول التعظيم التمام والمحبة التامة إلا عند قبره، بل هو مأمور (بهذا) (أ) في كل مكان. (فكانت) (أ) زيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيها، والسفر إلى القبر لمجرده بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيها، بخلاف السفر إلى مسجده فإنه مصلحة راجحة، وهناك يفعل من حقوقه ما يشرع كما (يفعل) (أأ) في سائر المساجد. وهنذا عما يبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: "ممن زارني بعد عماتي فكأغما زارني في حياتي". وهذا الحديث معروف من رواية حفص بن سليمان الغاضري صاحب عاصم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي". وقد رواه عنه غير واحد، وهو عندهم معروف من طريقه، وهو عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية، حجة في القراءة.

قال يحيى بن معين: حفص ليس بثقة. وقال الجوزجاني: قد فرغ منه منذ دهر. وقال البخارى: تركوه.

وقال مسلم : متروك.

وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركته على عمد. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير. وقال زكريا الساجي: يحدث عن سماك وغيره أحاديث بواطيل.

<sup>(</sup>۱) في (ز): بها (۲) زيادة من (س)

<sup>(</sup>۳) ریادهٔ من (ن) (۳) زیادهٔ من (ز)

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه هو ضعيف لا يصدق متروك الحديث.

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه عمن يروى عنه غير محفوظة(١).

وقد رواه الطبراني في المعجم " من حديث الليث ابن بنت ليث بن أبي سليم " عن زوجة جده عائشة عن ليث. وهذا الليث وزوجة جده مجهو لان، لأن ليثًا غير معروف بضبط ولا عدالة مع غرابتهما، ونفس المتن باطل.

فإن الأعمال التي فرضها الله ورسوله لا يكون الرجل بها مثل الواحد من الصحابة، بل في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (٤).

فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين، ولا يكون الرجل بهما كمن سافر إليه في حياته (وزاره)() ورآه، كيف وذلك إما أن يكون مهاجرًا إليه كما كانت الهجرة قبل الفتح، أو من الوفود الذين كانوا يفدون إليه ويتعلمون الإسلام ويبلغونه عنه إلى قومهم، وهذا عمل لا يكن أحدًا بعدهم أن يفعل مثله، ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه.

 <sup>(</sup>۱) انظر الكامل (۳/ ۲٦۸) وميزان الاعتدال (۱/ ۵۵۸)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٢/ ٤٠٦)

<sup>(</sup>٣) في (زَ): عن ليث بن أبي سليم. وهو خطأ (٤) رواه البخاري (٣٦٧٣) كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (٣٥٤١) كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ز)(هـ).

والزيارة الشرعية لقير المبت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على جنازته، والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كالصلاة على عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنة لا يختص بقيره، فليس عند قيره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة (الكرمة)(۱) بل كل عمل صالح يمكن فعله هناك يمكن فعله في سائر البقاع، لكن مسجده أفضل من غيره، فللعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده كما قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام».

والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وقبل أن تدخل حجرته في المسجد، ولم يتجدد بعد ذلك فيه عبادة غير العبادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم إليه، وما يشرع للزائر من صلاة وسلام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حياته، وهي مشروعة في سائر المساجد بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًا فحيث ما أدركت أحدًا الصلاة فليصل فإنه مسجد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم "أ.

ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في المسجد وإنما شرعت الأجل القبر فقد أخطأ، لم يقل هذا أحد من الصحابة والتابعين، وإنما غلط في بعض هذا بعض المتأخرين، وغاية ما نقل عن بعض الصحابة -كابن عمر - أنه كان إذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسلم، وجنس

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٥) كتاب التيمم، ومسلم (٥٢١) كتاب المساجد.

السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجد قبل السفر وبعده، وأما كونه عند القبر فهذا كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر. وكذلك الذين استحبوه من العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة واليها من أهلها و الوارد والصادر من المسجد من الغرباء، مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، ولا فرق أكثر السلف بين الصادر والوارد بل كلهم ينهون عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قال أبو الوليد الباجي: إنما فرق بين أهل المدينة وغيرها لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة يقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبر و أثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبري عيدًا». وقال: "لا تجعلوا قبري عيدًا». وهذا المذي ذكره من أدلة من مسوى في النهي فإن قوله: "لا تجعلوا أو لا تتخذوا بيتي عيدًا». نهي لكل أمته أهل المدينة والقادمين إليها، وكذلك نهيه عن اتخاذ القبور مساجد أوخبره بأن غضب الله اشتد على من فعل ذلك وهو متناول للجميم، وكذلك دعاؤه بأن لا يتخذ قبره وثنًا عام.

وما ذكره من أن الغرباء قصدوا لذلك: تعليق على العلة ضد مقتضاها، فإن القصد لذلك منهي عنه كما صرح به مالك وجمهور أصحابه وكما نهى عنه وإذا كان منهياً عنه أو ليس بقربة، لم (١) يشرع الإعانة عليه، وكذلك إذا لم يكن قربة. وابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبر، بل المدينة وطنه، وكان يخرج عنها لبعض الأمور ثم يرجع إلى وطنه فيأتي المسجد فيصلي فيه ويسلم، فأما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة، بل ابن عصر كان يقدم إلى بيت المقدم من وزقب من أجد من المحابة، ولم إن عصر كان يقدم إلى بيت المقدس فلا يزور قبر الخليل. وكذلك أبوه عمر (١) في (س): كما نهى عنه لم يشرع.

رضي الله عنهما ومن معه من المهاجرين والأنصار قدموا إلى بيت المقدس ولم يذهبوا إلى قبر الخليل، وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس (وسائر الشام) (() لمم يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل ولا غيره، كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر كما تقدم. وما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة كم يكن (قربة) (كغيرهم كاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا، وكالصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف بها وغير ذلك عما يفعله جهال القادمين، فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباء كما نهي عنه ألم المدينة، ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين.

وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك مما استحبه بعض العلماء عند القبر للصادرين أو الواردين هو مشروع في مسجده وسائر المساجد، وأما ما كان سؤالاً له فهذا لم يستحبه أحد من السلف، لا الأثمة الأربعة ولا غيره.

ثم بعض من يستحب هذا من المتأخرين (يدعونه) مع (الغيب) أفا فلا يختص هذا عندهم بالقبر، وأما نفس داخل بيته عند قبره فلا يمكن أحد الوصول إلى هناك، ولم يشرع هناك عمل يكون هناك أفضل منه في غيره، ولو شرع لفتح باب الحجرة للأمة، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عبدًا، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم».

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س) وفي أز) الصارم: يدعوا به.

<sup>(</sup>٤) في الصارم: البعد. أ

وقد تقدم ما رواه مسعيد بن منصور في سننه عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فناداني فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني". ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء.

وكذلك سائر الصحابة الذين كانبوا ببيت المقدس وغيرها من (أرض) (١) الشمام -مثل معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وغيرهم - لم يعسرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من القببور التي بالشام، لا قبر الخليل ولا غيره، كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر، وكذلك الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق وسائر البلاد، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وروى سعيد بن منصور في سننه أن رجلاً كان يتناب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني". فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء.

فإن قيل: الزائر في الحياة إنما أحبه الله لكونه يحبه في الله، والمؤمنون يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وكذلك يحبون سائر الأنبياء والصالحين، فإذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة.

> قيل: حب الرسول من أعظم واجبات الدين. ------(١) زيادة من (ز).

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «شلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أتقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار».

وفي الحديث الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». (رواه البخاري عن أبي هريرة وقال: والذي نفسي بيده)(١).

وفي (صحيح) (" البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك". فقال له عمر: الآن والله لأنت إلى أحب من نفسي. قال له عمر: الآن والله

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز)(هـ) والصارم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الصارم وهي في الصحيح.

وفي صحيح البخاري (وغيره) (٢٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ها من مؤمن إلا وأنا أولى (الناس) (٢٠ به في الدنيا والآخرة اقرؤا إن شئتم ﴿ اَلَتَيْ اَوَلَى بِاللَّمْ عِيرِيكِ مِنْ أَفْسُومٍ ۗ ﴾ [سورة الأحزاب: ٦]، فأما من مات وترك مالاً فليرث عصبته من كانوا. ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه ١٠٠٠.

وفي حديث آخر: الايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به الايث.

لكن حبه وطاعته وتعزيره وتوقيره وسائر ما أمر الله به من حقوقه مأمور به في كل مكان، لا يختص بمكان دون مكان، وليس من مكان في المسجد عند القبر بأولى بهذه الحقوق ووجوبها عليه ممن كان في موضع آخر.

ومعلـوم (أن مجرد)(° أن زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشـروعة ولا ممكنـة، ولــو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحـجرة ومُكنوا من فعل تلك العبادة عند قبره، وهم لـم يكّنوا إلا من الدخول إلى مسجده.

والذي يشرع في مسجده يشرع في سائر المساجد، لكن مسجده أفضل من سائر (المساجد) (أفير المسجد الحرام على نزاع في ذلك، وما يجده المسلم في قلبه من محبته والشوق إليه والأنس بذكره وذكر أحواله فهو مشروع له في كل مكان، وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما يوجب عبادة لا تفعل بدون ذلك، بل نهى عن أن يتخذ ذلك المكان عيدًا، و(أمر) (أن يصلى عليه حيث

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٩٩) كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك ديناً.
 (٤) رواه البغوي في شرح السنة (١/ ٢١٢) رقم (١٠٤) وصححه النووي في الأربعين (حديث ٤١).

وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (١/ ٥٩) والتضعيف أصح. (٥) زيادة من (ز) والصارم.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧) زيادة من الصارم (١٠١/ب).

كان العبد ويسلم عليه، فلا يخص بيته وقبره لا بصلاة عليه ولا بسلام عليه، فكيف بما ليس كذلك.

وإذا خص قبره بذلك صار ذلك في سائر الأمكنة دون ما هو عند قبره، ينقص حبه وتعظيمه و تعزيره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره كما يفعل عند قبره، كما يجده الناس في قلوبهم إذا رأوا من يحبونه ويعظمونه، يجدون في قلوبهم عند قبره مودة له ورحمة ومحبة أعظم مما يكونون بخلاف ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله في كل مكان وزمان، فلا يؤمرون بما يوجب نقص محبتهم وإيمانهم في عامة البقاع والأزمنة، مع أن ذلك لو شرع لهم الاستغلوا بحقوقهم عن حقه، واشتغلوا بطلب الحواثج منه كما هو الواقع، فيدخلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق المخلوق، فينقص كما هو الواقع، فيدخلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق المخلوق، فينقص

وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مكان، وأن لا يتخذوا بيته عبدًا ولا مسجدًا، ومنعهم من أن يدخلوا إليه وينزوروه كما تزار القبور، فهذا يوجب كمال توحيدهم للرب، وكمال إيمانهم بالرسول ومحبته وتعظيمه حيث كانوا، واهتمامهم بما أمروا به من طاعته، فإن طاعته هي مدار السعادة وهي الفارقة بين أولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، فأهل طاعته هم أولياء الله المتقون وجنده المفلحون وحزبه الغالبون، وأهل مخالفته ومعصيته يخلاف ذلك.

والذين يقصدون الحج إلى قبره وقبر غيره ويدعونهم ويتخذونهم أندادًا هم من أهل معصيته ومخالفته، لا من أهل طاعته وموافقته، فهم في هذا الفعل من جنس أعداثه لا من جنس أوليائه، وإن ظنوا إن هذا من موالاته ومحبته كما يظن النصاري أن ما هم عليه من الغلو في المسيح (والشرك)(١) به من جنس محبته وموالاته. وكذلك دعاؤهم الأنبياء الموتى كإبراهيم وموسى وغيرهما، ويظنون أن هـذا من محبتهم وموالاتهم، وإنما هو من جنس معاداتهم، ولهذا يتبرأون منهم يـوم القيامة، وكذلك الرسـول يبرأ ممن عصـاه وإن كان قصـده تعظيمه والغلو فيه. قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ أَلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَن أَنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنْ بَرِيَّةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢١٦-٢١٤]، فقد أمر الله المؤمنين أن يبرأوا من كل معبود غير الله ومن كل من عبده، قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِنْرِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرُءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيُدَا يَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبُغْضَآةُ أَبْدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُۥ ﴾ [سورة الممتحنة: ٤]، وكذلك سائر الموتي ليس في مجرد رؤية قبورهم ما يوجب لهم زيادة المحبة إلا لمن عرف أحوالهم بدون ذلك فيتذكر أحوالهم فيحبهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمون أحواله ومحاسنه وفضائله وما منّ الله به عليهم وما منّ به على أمته، فبذلك يـزداد حبهم لـه وتعظيمهم له، لا بنفس رؤية القبر، ولهذا تجـد العاكفين على قبور الأنبياء والصالحين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم، وإنما قصد جمهورهم التأكل والترأس بهم، فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة أو مأكلة لا ليزدادوا لهم حبًا وخيرًا.

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجده".

<sup>(</sup>١) في الصارم: والتبرك به.

<sup>(</sup>٢) أخَرج البَّخاري الفقرة الأولى(..وهم أحياء) من الحديث (٢٠٧) كتاب الفقن باب ظهور الفتن، وروى الحديث مع الزيادة: الإمام أحمد (٦/ ٢٩٤) رقم(٣٨٤٤) و ابن خزيمة (٧٨٩) وابن حبان (٧٨٤) وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص ٢٣)

وما ذكره هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم فبعض ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، فبعض ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، والأمر فوق ما ذكره أضعافًا مضاعفة، لكن هذا يوجب إياننا به وطاعتنا له واتباع سنته والتأسي به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ومتابعة سنته، فإن هذا هو طريق النجاة والسعادة وهو سبيل الحقلق ووسيلتهم إلى الله تعالى، ليس في هذا ما يوجب معصيته ومخالفة أمره والشرك بالله واتباع غير سبيل المؤمنين السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. وهو قد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».

وقال: العن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". يحذر ما فعلوا.

وقال: ﴿لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ٩٠.

وقـال: اخيـر الـكلام كلام اللـه، وخير الهـدي هدي محمد، وشـر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم(١٠.

وقال: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أهل السنن. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) (٢٠) إلى غير ذلك من الأدلة التي بين أن الحجاج إلى القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن شريعته وسنته، لا من الموافقين له المطيعين له كما بسط في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) رقم (۸۶۷).

 <sup>(</sup>٢) التّبتُ من (س) وتحقة الأشراف (٧/ ٢٨٨) وتحقة الأحوذي (٧/ ٣٦٨)، وفي (ز): وحسنه الترمذي.
 وتقدم تخريج الأحاديث فيما سبق.

## فصـــــل

## ثم قال هذا المعترض:

وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي المصطفى معصية يحرم فيه القصر، فارتكب بذلك أمرًا عظيمًا، وخالف فيه السادة العلماء وأثمة العصر، فمقتضى ذلك أن يسوى بينه وبين السفر لقتل النفوس، والحامل له على ذلك سوء معتقده وذهنه المعكوس. فهو كمن أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فقلبه لا يقبل الحق لما نازله من الظلمة والقساوة.

والجواب أن يقال: ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علمًا يستحق الجواب عليه، ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ويكون صادقًا لا يكون كاذبًا مثله، ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوئهم فهمًا وأقلهم علمًا، وأنه إلى التفهيم والتعليم أحوج منه إلى خروجه عن الصراط المستقيم، وهو إلى التعزير والتأديب والتقويم أحوج منه إلى أن يقفو ما ليس له به علم، ويقول على الله ما لا يعلم، وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَكِيشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمُ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنزَّلْ بِدِءسُلطننا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] وهؤلاء الذين يستحبون الحج إلى القبور ودعاء أهلها من دون الله يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانًا ويقولون على الله ما لا يعلمون، ويجعلون ذلك من جنس حج بيت الله ويقرنونه به، وهو لما ذكر الحج قال ﴿وَإِذْ بَوَّأْمَا لِإِبْرَهِيــَدُ مَكَاتَ ٱلْبَيّْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرٌ بَيْتِيَ الطَّاآيِفِينَ وَأَلْقَآ إِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ السُّجُودِ (") وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّمَ يَأْتُوكَ رِجَحَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَالِمِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّم عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٦، ٢٧]. ولما ذكر تعظيم حرماته وشعائره في الحج قال ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرَمُنتِ اللّهَ فَهُوَ خَرِّرُ لَلّهُ حَمْدَتُ اللّهَ فَهُوَ خَرِّرٌ لَلّهُ حِندَ رَبِيهُ. وَأُحِلَتَ لَحَسُمُ ٱلأَقْحَلُمُ إِلّا مَا يَشَلَى عَلَيْحَمُمُ اللّهَ فَهُو خَرْقُ اللّهِ فَهُو خَرْقَ اللّهِ فَهُو خَرْقَا اللّهِ فَهُو خَرْقَا اللّهِ فَهُو عَرْفَ اللّهِ فَإِلَهُ اللّهِ فَإِلَهُ اللّهِ فَإِلَهُ اللّهِ فَي اللّهِ فَلَكَ اللّهُ فَي اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ فَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤمِني اللهُ وَلِكَ أَلَهُ وَلِلّهُ مَلْكُم اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله الله الله الله الله عليه وسلم: "على ما رَبَقَتُهُم يُتُوفُونَ ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣٠] فهو قد ذكر التوحيد ها هنا وأهر باجتناب الشرك واجتناب قول الزور (١٠) ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "على الله عليه وسلم: "على ما شهادة الزور الإشراك بالله (١٠).

وهـؤلاء الضـلال لهـم نصيب من الشـرك باللـه ونصيب من قـول الزور ﴿ وَيَعْدُلُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَوْ يُنْزِلْ بِهِ- سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَحُمُ بِهِ. عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِهِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [سورة الحج: ٧١].

وهذا المعترض لم يفهم ما قاله المجيب، بل كذب عليه كذبًا يعلم جميع الناس أنه كذب، ولم يعوض ما قاله العلماء لا مالك ولا غيره، ونفس الذي أنكره على المجيب صرح به مالك تصريحًا لم يصرح مثله المجيب، فإن المجيب لم يذكر أن السفر إلى مسجده وزيارته على الوجه المشروع معصية، ولا ذكر أن ما يريده العلماء بالسفر إلى قبره -وهو السفر إلى مسجده معصية، بل قد صرح بأنه سفر طاعة مستحب، وكذلك ذكر ما ذكره العلماء

<sup>(</sup>١) في (س) زيادة : ففرق بينهما. (٢) رواه أحمد (٢٩/ ١٤٥) وأبو داود (٣٥٩٩) والترمذي(٢٢٩٩) وغيرهم. ضَعْفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٥٨) والألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٣٥)

من استحباب زيارته والدعاء وما يتعلق بذلك، وذكر لفظًا عامًا فيمن ساقر لمجرد قبور الأنبياء والصالحين، وحكى قولين معروفين عند أهل العلم وهما قولان معروفين عند أهل العلم وهما قولان معروفيان عند أصحاب الشافعي وأحمد، ومالك وأصحابه أظهر قولاً بتحريم السفر إلى زيارة القبور، وقد صرح مالك بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو مما نهي عن شد الرحال إليه، وأنه من نذر ذلك لا يجوز أن يوفي بنذره (فهذا تصريح بالتحريم) (()، بل مذهبه المعروف عنه في عامة كتب أصحابه أولهم وآخرهم، في الكتب الصغار والكبار، أن السفر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين منهي عنه، وإن نذره ناذر لم يكن له أن يفعله لأنه منهي عنه، فلا يجوز عنده السفر إلى هاتين المدينتين إلا لأجل الصلاة في المسجدين، لا لأجل زيارة قبر ولا مسجد آخر ولا أثر من الأثار ولا غير ذلك مما يقصد به فضل مكان معين.

وأما من سافر لتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فليس هذا من هذا الباب فإن هذا ليس قصده متعلقًا بعين المكان.

وأما السفر إلى سائر الأمصار لأجل مساجدها أو قبر فيها فلا يجوز عنده بحلاه، ثم إن مذهبه أن السفر المحرم لا تقصر فيه الصلاة، وأما المجيب فلم يجزم بأن الصلاة لا تقصر فيه كما ذكره هذا (المعترض) (١٠ المفتري، بل ذكر قول هؤلاء وقول هؤلاء ولم يرجح قول من منع القصر، ولكن ذكر حجة من نهى عن السفر إلى غير الثلاثة، فلما ذكرها تبين أنها الراجحة فإنه ليس مع أولئك ما يعارضها.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

وأما قوله:

إنه خالف في ذلك السادة العلماء وأئمة العصر.

فيقال: هذا باطل، فإنه لم يخالف في ذلك أحدًا من علماء المسلمين وأنمة الدين المعروفين عند المسلمين بأنهم أثمة الدين، وأما من تكلم بلا علم أو تكلم بالهوى والجهل فهذا ليس من أثمة الدين، ولا يذكر المسلمون قول مثل علما أو هذا في كتبهم على أن يتبع ويقتدى به، بل قال تعالى للخليل لما قال: ﴿ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إلا يَسَالُ عَهْدِى الظَّلِهِينَ ﴾ [سورة البقرة: عالى البتاس أما المنتهن، في أن يتبع ويقتدى به، بل قال تعالى للخليل لما قال: ﴿ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ وعبادته وحده، والنبرؤ بأمره والدة ما ويادته وحده، والنبرؤ من عبادة ما سوى الله، ومن العابدين لغيره.

وقد أخبر الله أنه لا يرغب عن ملته إلا من كان سفيها جاهلاً، وقال تعالى: 

إِنَّ إِرَّهِ مِن كَاكَ أَمَّةً قَانِتًا يَقِهَ حَيْفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [سورة النحل: 
١٠٥] والأمة هو القدوة الذي يؤتم به، وكان ابن مسعود يقول: إن معاذًا كان أمة قانتًا لله حنيفًا (ولم يكن من المشركين) ((). فيقولون: إن إبراهيم. فيقول: إن معاذًا كان إمامًا، معاذًا ()؛ فيعلمون أنه لم يرد التلاوة، وإنما أراد أن يعرفهم أن معاذًا كان إمامًا، وكل من جعله الله إمامًا فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٢) رواه الطّبراني في المعجم الكبير (١/ ٩٥) والحاكم في المستدرك و صححه (٢/ ٣٩٠) وصححه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٢٣٨).

عـن دعاء ما سـواه، لا دعاء عبـادة ولا دعاء مسـألة، ينهون عن دعـاء الملائكة والأنبياء فضلاً عمن سواهـم.

وبهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، وهذا هو دين الإسلام الـذي لا يقبِل الله من أحد دينًا سواه، قبال الله تعالى ﴿ وَمَّكُلْ مَنْ أَرْسُلُنَا مِن قَبُّكَ مِن رُّسُلِناً أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٤٥]، وقـال تعالى ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ زَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ وَٱجْمَانِبُواْ الطَّلخُوتَ ﴾ [سورة النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّيْنِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ ۚ تَذْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَخِذُواْ الْلَتَتِكَةَ وَالنَّبِيْنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠] ، والحج إلى قبورهم ودعاؤهم من دون الله من الشرك بهم واتخاذهم أربابًا. قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَقِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَل إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ النَّسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١ - ١٦٣]، فمن أمر الناس أن يحجوا إلى قبر مخلوق أو يدعوه فقد أمرهم أن يجعلوا صلاتهم ونسكهم لغير الله، وهذا من الأئمة الذين يدعون إلى النار لا من أئمة الهدى و(اليقين)(١).

فالقولان اللذان ذكرهما هما القولان المعروفان عن علماء المسلمين وأثمة الدين وما أعرف لهم قولاً ثالثاً. فمن قال قولاً ثالثاً فحسبه أن يحكي قوله

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س): التقى.

ويبين خطؤه لا يجعل قوله مقدمًا على قول السلف الماضين(١) وأئمة الدين وعلماء المسلمين، ولم يخالفهم أحد بحجة في الدين ولا نقل قوله عن أحد من أئمة المسلمين، ولكن حججهم من جنس هذا وأمثاله.

وقد صنف من هو أفضل منه مصنفًا أكبر من مصنفه، وحججهم كلها يشبه بعضها بعضًا، ليست من حجج علماء المسلمين ولا ينقلونها ولا موجبها عن أحد من أئمة الدين، بل هي من جنس حجج النصاري والمشركين.

إما نقل عن الأنبياء فهو كذب عليهم، كالأحاديث التي يحتجون بها في أنه رغب في زيارة قبره وكلها كذب، كما يحتج النصاري وأهل البدع بما ينقلونه من الكذب عن الأنبياء.

وإما ألفاظ متشابهة يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير مواضعها ويدعون المحكم المنصوص، كما تفعل النصاري وأهل البدع: يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدعون المحكم المين الذي هو أم الكتاب.

وإما احتجاجهم بقول من ليس قوله حجة ولا يجب اتباعه.

وإما أحوال شيطانية، وهذه حجج النصاري وأمثالهم وأهل الضلال المخالفين للأنبياء وأئمة الهدى كما قال تعالى ﴿قُلْ يَتَأَهُّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ في دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [سورة المائدة: ٧٧]، فلا نقل مصدق ولا بحث محقق، بل هذيان مزوق يروج على هذا وأمثاله من الجهال(٢) الذين لا يعرفون دين المسلمين في هذه المسألة وأمثالها، ولا يفرقون بين عبادة الرحمن

<sup>(</sup>١) في (هـ): ومن خطأه جعل قوله مقدماً على قول السلف الماضين. (٢) في (هـ): يروج على أمثاله من الجاهلين.

وعبادة الشيطان، ولا بين دين الأنبياء والمرسلين أهل التوحيد والإيمان، ودين أهل البدع المضاهين لعبادة الصلبان.

وأما قوله:

فمقتضى ذلك أن يسوى بينه وبين السفر لقتل النفوس.

فعنه أجوبة:

أحدها: أن هذا يلزم مثله فيمن سافر إلى المساجد للصلاة كمن سافر من مصر إلى المساجد للصلاة كمن سافر من مصر إلى الشام ليصلي في جامع مصر، فهذا السفر منهي عنه أو ليس بمستحب عند الأثمة (الأربعة) (١٠)، وهو سفر معصية عند مالك و (جمهور) (١٠) أصحابه والأكثرين، لا تقصر فيه الصلاة بمقتضى هذا الحديث، فقد سوى بينه وبين السفر لقتل النفوس.

الثاني: أن المحرمات إذا اشتركت في جنس التحريم كان الشرك محرمًا والنظرة محرمة ولم يلزم من ذلك أن يسوى (٣) الكفر بالمعاصي، ولا الكبائر بالصغائر.

الثالث: أن يقال: بل قد يكون الحج إلى القبور أعظم (إنما) (أ) من قتل النفوس، وقد يكون شركًا ينقل عن الملق، فإن كثيرًا من هالحج الأعبقد أن السفر إلى قبر الشيخ أو الإمام أو النبي أفضل من الحج، ويسمونه الحج الأكبر، وينادي مناديهم: من أراد الحج الأكبر، أي السفر لزيارة بعض القبور المنسوبة إلى بعض أهل البيت.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) (هـ)

<sup>(</sup>٢) المُثبت مَن (س) وفي (ز) : أكثر. (٣) في (س) زيادة كلمة : بين. وهي ساقط من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة كلمة: (٤) زيادة من (هـ)

ومنهم من يقول له صاحبه: تبيعني زيارتك للشيخ بكذا وكذا حجة، فلا يفعل. وقد يصنف علماؤهم كتبًا في مناسك حج المشاهد كما صنف المفيد بن النعمان. ومن الناس من يحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شم يرجع من هناك لا يحبج إلى البيت العتيق ويقول: هذا هو المقصود. ومنهم من يحلف فيقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه.

ومنهم من يصلى إلى قبر شيخه ويستقبله في الصلاة ويقول: هذه قبلة الخاصة، والكعبة قبلة العامة. وأنا أعرف من فعل هذا وهذا، وهم قوم لهم عبادة وزهد ودين، لكن فيهم جهل وضلال، كما أن رهبان النصارى وغيرهم هم من أزهد الناس وأعظمهم اجتهادًا في العبادة، لكن بجهل وضلال. والله تعالى قد أمرنا أن نقول في صلاتنا ﴿ أَهْنِنَا الشِيَطَ النَّمُ تَنْتِحَمُ فَيْرِ النَّمُ مَنْ أَنْ نَقُول في صلاتنا ﴿ أَهْنِنَا الشِيطَ النَّمُ النَّمُ مَنْ أَنْ نَقُول في صلاتنا ﴿ أَهْنِنَا الشِيطَ النَّمُ النَّمُ مَنْ أَنْ نَقُول في علاما أَنْ فَيْ العِبْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّمَ النَّيْ أَمْتَ أَنْ أَنْ فَيْ وغيرهما عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون». قال الترمذي: حديث حسن ". وهكذا قال السلف، قال ابن أبي حاتم في تفسيره: لا أعلم خلافًا في هذا الحرف بين المفسرين ".

ومعلوم أن من اعتقد السفر إلى قبر شيخ أوالإمام أو نبي أفضل من الحج فهو (كافر) (")، ولو قتل نفسًا مع اعتقاده أن ذلك محرم وأنه مذنب لكان ذنبه أخف من ذنب من جعل الحج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». دليل على

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٦/ ١٢٤) والترمذي (٢٩٥٣) وغيرهما. صححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣/ ٣٦٩) والألباني في السلسلة الصحيحة (٧/ ٧٨١).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣١)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (سُ

أن القبور قد تجعل أوثانًا، وهو صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك فدعا الله أن لا يفعله بقبره، واستجاب الله دعاء رغم أنف المشركين الضالين الذين يشبهون قبر غيره بقبره، ويريدون أن يجعلوه وثنًا يحج إليه ويدعى من دون الله، والله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، فلا يقدر أحد من البشر أن يصل إلا إلى مسجده الذي هو بيت الله تعالى الذي بني لعبادة الله وحده، لا يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم البتة، ولو كان قصده بيت المخلوق دون بيت الخالق فالله تعالى لا يوصله إلا إلى بيت الخالق رحمة من الله بهذه الأمة وإجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم تسليماً.

فإذا فعل في بيت الله من الشرك والبدع ما لا يجوز فه أا يختص به كما كان المشركون يشركون عند البيت، ليس هذا الضلال متعلقًا بقبره، ولا يمكن أن يفعل في نفس قبر الرسول وبيته ما يمكن أهل الشرك والضلال أن يفعلوه عند القبور والحمد لله رب العالمين، ولكن عند قبر غيره قد يفعلون ما هو من جنس فعل النصارى، بل حتى قد يفضلون هذا الشرك على التوحيد فما كفاهم جعل الشرك كالتوحيد بل جعلوا الشرك أفضل من التوحيد، وقد قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها(الم

وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر يقال له عبد الله (يلقب) (٢) حمار فأتي به، فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». رواه البخاري(٢)، ولما أتى ذو الخويصرة

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٤٩). وما قاله الإمام سفيان الثوري رحمه الله هو أصل عظيم ينبغي الاهتمام به وفهمه. (٢) زيادة يُقضيها السباق كما الحديث.

<sup>(</sup>٣) رقم (۲۷۸۰)

- وهو رجل ناتئ الجين غائر العينن كث اللحية - وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فأراد بعض أصحابه قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم". وهذا الحديث في الصحيحين ("ا وغيرهما.

فهذا العابد الظاهر العبادة (هو ومن اتبعه) (" لما خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وذاك الشارب للخمر لما كان محبًا للرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته (لكنه قد ثبت) (") نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال: «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله».

 <sup>(1)</sup> البخاري(٣٦١٠) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم رقم (١٠٦٤) كتاب
 الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

## فصـــــل

## قال المعترض:

واعلم أن الزيارة لا يتصور أن تكون منفكة عن الحركة من مكان إلى مكان، ولو حصل ذلك بطي الأرض أو الطيران، فإن حصولها بغير ذلك أمر لا تقبله الأذهان، واعتقاده ضرب من الهذيان لأن الزائر لا يطلق عليه زائر إلا بعد حركته وانتقاله، وخروجه عن محله وارتحاله، وكيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة، والقصد إلى المطلوب طاعة معظمة? فالسفر إلى (القبر)(۱) من باب الوسائل إلى الطاعات، كنقل الخُطأ إلى المساجد والجماعات. فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والزلل، وما اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل، لما أبدى (لهم)(۱) عواره، ولستر عنهم شناره.

فيقال: كلام هذا المعترض كثير الألفاظ والأسجاع، قليل الفائدة التي يحصل بها الانتفاع، أسجاع كأسجاع الكهان، ليس فيها برهان ولا بيان، ولا استدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، ولا نقل لقول أثمة الدين أهل الإجماع والنزاع، بل يطول الكلام فيها يفهمه الأغتام "، ويجعل عدته انتهاك أعراض أثمة الإسلام، والطعن على شريعة خير الأنام، بقلة علم، وسوء فهم، وإعراض عن التفقه والتعلم والتفهم والإعلام.

وهذه المسألة المتنازع فيها وفيما يناسبها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة محكمة، وفيها الأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة، لم يذكر شيئًا من ذلك، بل عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله،

<sup>(</sup>١) في (خ): الزيارة.

<sup>(</sup>٢) في (ح): للعلماء. (٣) الغتمة: عجمة في المنطق. ورجل أغتم وغتمي: لا يفصح شيئا. لسان العرب (١٢/ ٤٣٣).

وليس من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعناه، وإن كان له تأويل آخر استأثر به الله، وكلا القولين في الوقف والابتداء منقولان عن السلف الأتقياء، وكل من القولين قاله طائفة من السلف العلماء.

وأهمل الفسلال كالنصارى، وأهل البدع كالخوارج والرافضة والجهمية والقدرية، يتبعون ما تشابه عليهم معناه، ويدعون المحكم المنصوص الذي بينه الله، ويقولون لمن أنبع المسيح عليه السلام وآمن بما قاله من أنه عبد الله ورسوله حكما صرح به في غير موضع من إنجيله - إنه قد شتم المسيح وتنقصه وعابه وعداه، وهم قد شتموا الله وأشركوا به وكذبوا المسيح وعصوه، فكفروا بالله ورسوله. وهكذا الغلاة في علي بن أبي طالب يقولون لمن اتبع عليًا فيما أخبر به عن نفسه واتبع الرسول فيما قاله عن علي وغيره: إنه شتم عليًا وآذاه. وهم الذين كذبوا عليًا وخالفوه، بل خالفوا الرسول الذي به آمن علي، وعمدتهم التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو مكذوب، وبعضها متشابه لا يدل على المطلوب، كالنصارى: تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنبياء أقوالا باطلة، وتراة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه.

وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون أصحابها أندادًا لله حتى يقول بعضهم: إن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله (الحرام)(١٠). وأهل البدع في القبور أنواع متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع.

لكن عمدتهم إما أحاديث مكذوبة وإما ألفاظ مجملة متشابهة كلفظ زيارة القبور ونحوه مما يراد به أنواع من الأمور، وحصل فيها اشتباه ونزاع بين

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (هـ)

العلماء والجمهور، ويدعون (المحكم)(١) الصحيح المنصوص المحكم الثابت من الأحاديث عن خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه (من الأحاديث)(١) التي ليس في سندها ولا فيما يستدل به من معناها نزاع بين العلماء.

كما في الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه) (٢) وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». ولفظ أبي سعيد الذي في صحيح مسلم وغيره: «لا تشدوا الرحال». بصيغة النهي.

وهو أيضًا مروي عنه من وجوه أخر كما رواه مالك وأهل السنن والمسانيد عن بصرة بن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أنه قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد».

فإن هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده، واتفقوا على وجوب العمل بمعناه، واتفقوا على وجوب العمل بمعناه، واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبور، ثم تنازعوا هل مراده النهي، أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة؟ وما اتفقوا عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع.

وأسا السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه نهى عن السفر إلى غير الثلاثة. والحديث قد جاء في الصحيح بصيغة النهي الصريح فقال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وأبو سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في الصحيح أنه سمعه منه لم يسمعه من غيره، بخلاف رواية أبي هريرة فإنها مطلقة، وأبو هريرة كان يروي الحديث،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز)

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز)(ه)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ)

ثم يقول: حدثتي به فلان كما في حديث صوم الجنب، فقال: حدثتيه الفضل بن عباس (١٠) ومثل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة: ولولاذلك لأبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا.

وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما صنعوا.

فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يحذر أمته أن يفعلوا ذلك، مع أن المساجد إنما تكون لعبادة الله، لكن إذا اتخذت مساجد للعبادة ولك، مع أن المساجد إنما تكون لعبادة الله، لكن إذا اتخذت مساجد للعبادة وسار ذلك ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثنًا، فإذا كان قد لعن من يفعل الوسيلة إلى الشرك، فكيف بمن أتى بالشرك الصريح! وإذا كان هذا حال من (دعاهم) (۱) من غير حج إليهم، فكيف بمن حج إليهم أو جعل الحج إليهم أفضل من الحج إلى بيت الله، بل الحج إلى آثارهم مثل مكان نزلوا به ويلبي ويُحْرم إذا حج إلى آثارهم كما كان بعض الشيوخ بمصر يُحْرم إذا حج إلى آثارهم كما كان بعض الشيوخ بمصر يُحْرم إذا حج إلى مسجد يوسف عليه السلام أوكما حج مرة إلى قبر السول صلى الله عليه وسلم ثم رجع ولم يحج إلى مكة وقال: حصل المقصود بهذا.

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٣٦) والحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهماه ثم يغتسل، ويصوم.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز)(هـٰ) وفي (س): دعًا أهل القبور

وهو صلى الله عليه وسلم في مرضه يكرر تحذير أمته فينهاهم علانية في المسجد (الحرام) (()، ثم لعن من فعل ذلك -وهو منزول به في السياق - حرصًا على (هذه) (() الأمة وتحذير لأمته من مظان الشرك وأسبابه، إذ كان جماع الدين هو عبادة الله وحده، وأعظم الذنوب الشرك والقرآن عملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه، وبيان سعادة أهله، وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه، وبيان شقاوة أهله.

ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، وو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».

فهذا نهيه قبل أن يموت بخمس، ولعنه في مرضه من يفعل ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي لفظ لمسلم: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

وفي الصحيحين (٢) عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): هدي.

<sup>(</sup>٣) البِّخاري (٤٣٤)كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، ومسلم (٥٢٩) كتاب المساجد.

"إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». ذمهم على هذا وهذا، ولهذا نهى أمته (عن هذا وهذا)(١).

وفي صحيح مسلم (") عن أبي الهباج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته.

فأمره بطمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفة، إذ كان الضالون من أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا: بتماثيل الأنبياء والصالحين، ويقبورهم.

وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد».

وفي صحيح مسلم (٣) عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها».

وبسط هذا له موضع آخر، ولكن نبهنا هنا على مثل هذا لأن هذا المعترض لم يأت في كلامه بعلم ولا حجة ولا دليل، بل حجته من جنس ما ذكره هنا أن الزيارة لا بدفيها من الحركة والانتقال، وهذا معلوم لكل أحد.

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز رقم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) رقم (٩٧٢).

فقوله: والزيارة نفسها قربة والوسيلة إلى القربة قربة.

هذا مضمون كلامه. ونسب المجيب إلى التناقيض حيث أباح الزيارة ومنع من الوسيلة إليها وهو السفر، ولهذا قال:

فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والزلل، وما اشتمل عليه كلامه من المناقضة والخلل، لما أبدى لهم عواره، ولستر عنهم شناره.

وجواب هذا من وجوه:

أحدها: أن يقال: أنت المتناقض فيما حكيته عنه، فإنك في أول كلامك قلت إنه ظهر لك من صريح كلامه وفحواه ومقصده السيء ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها.

وقد علم (۱) كل من وقف على الجواب أنه لم يحرم الزيارة مطلقاً، ولا حكى ذلك عن أحد فضلاً عن أن يحكيه إجماعًا، لكن هذا قول طائفة من السلف حرموا زيارة القبور مطلقًا كما نقل عن الشعبي والنخعي وابن سيرين، لكن المجيب لمم يذكر هذا القول فإنه قول مرجوح، ولو قدر أنه حكاه لم يحك الإجماع على التحريم، فإن بطلان هذا لا يخفى على آحاد طلبة العلم، إذ كانت كتب العلماء مشحونة بذكر جواز زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك.

ثم هنا جعلت المجيب يجوز الزيارة وينهى عن الوسيلة إليها وهو السفر، فجعلته متناقضًا.

<sup>(</sup>١) هنا زيادة من (س): أن.

وكذلك قلت بعد هذا:

لأنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى، المشتهرين بالزهادة والتقوى، الذين لا يعتد بخلاف من سواهم، ولا يرجع في ذلك لمن عداهم، ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه ولا يعرج عليه.

فإذا كان قد نقل الجواز عن هؤلاء وهو جواز السفر للزيارة فكيف يحكى عنه أنه جعل كل زيارة القبور معصية محرمة مجمع عليها؟ هذا هو التناقض. ثم نسبته إلى التناقض وأنت المتناقض فقلت:

ثم قال في آخر كلامه:

إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام.

فهذه مناقضة لما تقدم منه في الكلام. فليت شعري حين قال هذا (الكلام)(١) أكان به جنة، أم أدركته من الله محنة؟

فيقال لك: المستحق للطعن في عقله ودينه من جعل المستقيم أعوج، وزاغ عن سواء المنهج، وتناقض فيما يقول وجعل غيره هو المتناقض، كما قيل في المثل السائر: رمتني بدائها وانسلت<sup>(1)</sup>.

ولكن أهل البدع المخالفون لما جاءت به الرسل يضاهنون أعداء الرسل الذين نسبوهم إلى الجنون، قبال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَنَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَائِحُ أَوْجَعَنُونُ﴾ [سورة الذاريات: ٥٢]، وقال تعالى عن قوم نوح: ﴿وَقَالُواْ تَجَنُّونُ وَازْدُجَعَ ﴾ [سورة القمر: ٩].

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ)

<sup>(</sup>٢) انظر الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص٧٣).

وقال فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولُكُمُّ ٱلَّذِى آَرُسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴾ [سورة الشعراء: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾] [سورة الحجر: ٦].

فيقال: لفظ الجواب أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين.

وقوله: من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصلحين.

(فيه)(1) احتراز عن السفر المشروع، كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر السفر المشروع، فيسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلى عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله، فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين، وليس فيه نزاع، فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور بل للصلاة في المسجد، فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة لا بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه». ولقوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه خصوص السفر إلى زيارة (قبر) (أ) النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب باتضاق المسلمين، ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره محرم مطلقًا، بىل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق الرسول كان هذا مستحبًا مشروعًا باتفاق المسلمين، لم يكن هذا مكرومًا عند

<sup>(</sup>١) زيادة من الصارم. (٢) زيادة من الصارم (١٠٤/أ).

أحد منهم، لكن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقيره، وقد كره من كره من أحد منهم، لكن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقيره، وقد كره من كره من أثمة العلماء أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون يسمون هذا زيارة لقيره (لكن هم) (١) يعلمون ويقولون إنه إنما يصل إلى مسجده، وعلى اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرمًا عند أحد من المسلمين، بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين، فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه.

فالسؤال والجواب كان عن جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين كما يفعل أهل البدع، ويجعلون ذلك حجّا، أو أفضل من الحج، أو قريبًا من الحج، حتى يروي بعضهم حديثًا ذكره بعض المصنفين في زماننا في فضل من زار الخليل عليه السلام قال فيه: وقال وهب بن منبه: إذا كان آخر الزمان حيل بين الناس وبين الحج، فمن لم يحج ولحق ذلك ولحق بقبر إبراهيم فإن زيارته تعدل حجة (٢٠). وهذا كذب على وهب بن منبه، كما أن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. كذب على رسول الله صلى الله على وسلم (٢٠).

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما افتراه الكاذبون لما فتح بيت المقدس واستنقذ من أيدي النصارى على عهد صلاح الدين سنة بضع وثمانين وخمسمائة، فإن النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكنون من الدخول إلى الحضيرة.

(١) المثبت من الصارم و(س)، وفي (ز): لكونهم.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في تاريخ بيت المقدس (ص ٧٧)

<sup>(</sup>٣)قال السنخاري في القناصد الحسنة (ص ٦٤٨)قال ابن تيمية: إنه موضوع، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وكذا قال النووي في آخر الحج من شرح المهذب: هو موضوع، لا أصل له.

وأما على عهد الصحابة والتابعين -وهب بن منبه وغيره- فلم يكن هذا ممكنًا، ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قبر الخليل عليه السلام، بل ولا إلى قبر غيره من الأنبياء، ولا من أهل البيت، ولا من المشايخ ولا غيرهم.

ووهب بن منبه كان باليمن لم يكن بالشام، ولكن كان من المحدثين عن بني إسرائيل والأنبياء المتقدمين مثل كعب الأحبار ومحمد بن إسحاق ونحوهما.

وقد ذكر العلماء ما ذكره وهب في قصة الخليل، وليس فيه شيء من هذا ولكن أهل الضلال افتروا آثارًا مكذوبة على الرسول وعلى الصحابة والتابعين توافق بدعهم، وقد رووا عن أهل البيت وغيرهم من الأكاذيب ما لا يتسعه الما الموضع لذكره، وغرض أولئك الحج إلى قبر على أو الحسين، أو إلى قبور الأئمة كموسى والجواد وموسى بن جعفر وغيرهم من الأثمة الأحد عشر، فإن الثاني عشر دخل السرداب وهو عندهم حي إلى الآن ينتظر، ليس لهم غرض في الحج إلى قبر الخليل.

وهؤلاء تارة يجعلون الحج إلى قبورهم أفضل من الحج(إلى بيت الله)‹‹› وتارة نظير الحج، وتارة بدلاً عن الحج.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

فالجواب كان عن مثل هؤلاء، ولكن ذكر قبر نبينا لشمول الأدلة الشرعية. فإنه اذا احتج بقوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". كان مقتضى هذا أنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى مجرد القبر، كما قال مالك للسائل الذي سأله عمن نـ فـ (أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد".

وهذا كما لو نهى الناس أن يحلفوا(بغير الله)(١) بالمخلوقات وذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت(١).

وقوله: «لا تحلفوا(٢٠) إلا بالله». (٤) ونحو ذلك.

وقيل إنه لا يجوز الحلف بالملائكة ولا بالكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم. فإذا قيل: ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لنزم طرد الدليل، فقيل: ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قاله جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين.

ومن النـاس من يستئني نبينا صلى الله عليه وسـلم كما اسـتثناه طائفة من الخلف، فجوزوا الحلف به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وخصوه بذلك.

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>١/ رياده من (هـ.). (٢) رواه البخاري (٢٧٢)كتاب الشهادات باب كيف يستحلف، ومسلم (٢٦٤٦)كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في الصارم زيادة: بآبائكم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٤٤٨) والنسائي (٣٧٦٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٥٠) والألباني في الجامع الصغير (٢٤٩٧)

وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء، وهو قول ابن عقيل في كتابه المفردات (١٠) لكن قول الجمهور أصح، لأن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كاتنا من كان، كما وقع النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندًا لله، وهذا متناول لكل مخلوق: نبينا، وسائر الأنبياء، والملائكة وغيرهم، فكذلك الحلف بهم، والنذر لهم أعظم من الحلف بهم، والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر لهم، وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه.

ولأصحاب أحمد فيه أربعة أقوال:

قيل: يقصر الصلاة مطلقًا في كل سفر لزيارة القبور.

وقيل: لا يقصر مطلقًا في شيء من ذلك.

وقيل: يقصر في السفر لزيارة قبر نبينا خاصة.

وقيل: بل لزيارة قبره وقبور سائر الأنبياء.

فالذين استثنوا نبينا صلى الله عليه وسلم قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده، وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاة، بخلاف السفر إلى قبر غيره فإنه سفر لمجرد القبر، وقد يستثنونه من العموم كما استثناه من استثناه منهم في الحلف، ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء.

والصواب أن السفر إلى قبره إنما يستثني لأنه سفر إلى مسجده ثم الناس أقسام:

منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده، ثم إذا صار إلى مسجده فعل في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع، فهذا سفر مجمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه.

<sup>(</sup>١) انظر الفروع لابن المفلح (٤٣٧-٤٣٨).

ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر، ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا يصلي فيه، فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع.

ومنهم من يقصد هذا وهذا.

فهذا لم يذكر في الجواب، إنما ذكر في الجواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين.

ومن الناس من لا يقصد إلا القبر، لكن إذا أتى المسجد صلى فيه، فهذا أيضًا يثاب على ما فعله من المشروع كالصلاة في المسجد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه، ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه، ومحبته، وموالاته، والشهادة له بالرسالة والبلاغ، وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما هو من حقوقه المشروعة في مسجده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

ومن الناس من لا يتصور ما هو المكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد والحجرة، بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو بدعية، فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره.

فإذا عرف معنى أول الجواب فالمجيب لما ذكر القولين وحجة كل منهما وذكر أن (المجوز)() يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال». على نفي الاستحباب وأن أصحاب القول الآخر يجيبون عنه بوجهين:

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ز) (هـ).

أحدهما: أن هذا تسليم لكون هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فإذًا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك، وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من ذاك.

الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم، فهذا الإجماع المحكي هنا هو فيمن اعتقد أن ذلك طاعة وقربة، وسافر لاعتقاده أن ذلك طاعة، فإن الذين قالوا بالجواز قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال». يقتضي أن السفر إليها ليس بمستحب وليس هو واجبًا بالاتفاق فلا يكون قربة ولا طاعة، فإن القربة والطاعة إما واجب وإما مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب، وما

فسن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قربة وطاعة أو فعله لأنه قربة وطاعة، فقد خالف هذا الإجماع، ولكن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا قربة امتنع أن يعتقده قربة وطاعة، فإن ذلك جمع بين اعتقادين متناقضين، وامتنع منه أن يفعله لذلك. وإنما يعتقده قربة ويفعله على وجه التقرب من لا يعلم أنه ليس بقربة ويكون مخطئاً في هذا الاعتقاد، وإن كان خطؤه مغفورًا له وهذا لا يعاقب على هذا الفعل لأنه لم يعلم تحريمه كسائر المتقربين بما نهى عنه قبل العلم بالنهي، كمن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل العلم بالنهي، وكمن صلى في أوقات النهي ولم يعلم بالنهي، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا كُلُّا مُعَلِّينَ حَتَى رَسُولُا ﴾ [سورة الإسراء: 10]، لكن الأفعال التي ليست واجبة ولا مستحبة لا ثواب فيها، فهؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون.

وهذا الإجماع المذكور فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين لم يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع، فإن هذا السفر مستحب بإجماع المسلمين، فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا قبره فقد غلط، فإن هذا لم يقله أحد، والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فإنهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر لغير المساجد الثلاثة -قبور الأنبياء وغيرها - محرم حتى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك مالك، ونهى الناذر عن الوقاء به. وابن عبد البر ومن وافقه جعلوا ذلك جائزًا لا يجب بالنذر، لكن لو فعله جاز، واستدلوا بإتيان مسجد قباء، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي كأبي من والغزابي والغزالي والرافعي، حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة، المعالي والغزالي والرافعي، حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة، وكذلك أبو حامد الإسفرائيني وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما.

قال أبو المعالى: كان شيخي - يعني والده أبا محمد الجويني- يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة (11). وربما كان يقول: يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة، وبه قال الشيخ أبو علي (1).

<sup>(</sup>١) في كتاب البضع والفرق لأبي محمد الجويني (١/ ١٥٢) مسألة رقم (١٦٢) قال: الصلاة على الشرق مشروعة بخلاق قرائي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تجوز الصلاة علي، الفرق بينهما: أن السلاة على السلاة على قرر سول الله صلى الله عليه وسلم نبه التقرب إليه وقصد تعظيمه بالصلاة قل فضا السلف ذلك لتبهم الحلق وقد فان صلى الله عليه وسلم: للهم لا تجمل البهود والتصارى اتخلوا قبور أتبنائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجمل قبري وثنا يعبد. وما شاع في الناس صرراً على صور المصالمة المناسبة على مور المسافين الذين المان المان على مور الأسباء من الحجازة وغيرها يتذكرون بالنظر إلى صورهم ويترحون عليهم، وكانوا يجتمعون لتلك الصور، وكانوا يتومون لها شل السجود، والألاد ينظرون إلى الإباء فلما تطارك عليهم الدمورة طن خلقهم أن سافهم كانوا يعبدون تلك الصورة فاتخلهم أن سافهم كانوا يعبدون تلك الصورة فاتخلهم أن سافهم كانوا يعبدون تلك الصورة فاتخلهم أن سافهم كانوا يعبدون تلك المورة فاتخلهم أن سافهم كانوا يعبدون تلك المورة فاتخلهم أن سافهم كانوا يعبدون تلك المورة فإنها للطورة في المسافية في دراية المذهب (٨/ ٢٠٠) والجموع شرح المهلوب (٨/ ٢٠٥).

ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة.

وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه لا يجب بالنذر، قال: يحتمل أنّ يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبًا، ويحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبًا، فيحمل (الحديث)(١١) على نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب. وأما قدماء أصحاب أحمد فقولهم كقول مالك، وعليه يدل كلام أحمد (٢)، وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب الشافعي، وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه، (بخلاف الذين نازعوه لكن من المتأخرين من مال إلى قول المتأخرين)(٣) والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعالى والرافعي(٤) وغيرهما، كما ذكر القولين أبو زكريا النواوي في شرح مسلم فقال: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد (الثلاثة)(٥)، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره قال: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم و لا يكره (١٠).

قلت: والقاضي عياض مع مالك، وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء.

فقول القاضي عياض: إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده (ثم يسلم عليه ويصلي عليه)(٧) كما ذكروه في كتبهم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ)

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٣٨٧)

<sup>(</sup>٥) زيادة من (هـ)

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (٩/ ١٠٦)

<sup>(</sup>٧) في (س): ثم يصلي عليه ويسلم عليه.

وقد قال القاضي عياض في هذا الفصل -فصل الزيارة(١٠ قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.

قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده.

وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل، قال نافع: رأيت ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه، ثم ينصرف.

قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

قال القاضي عياض: وعن ابن قسيط و (العتبي) (٢) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد جسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون (٦). فهذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون في الروضة من ناحية المنبر لا من ناحية الحجرة، ويسكون بيامنهم رمانة المنبر.

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) المثبت ما جاء في كتاب الشفا (٢/ ٨٦) وفي (س): القعنبي. وفي (ز): الفضي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢١٨) وابن أبي شبية (٣/ ٥٥) وفيه أبو مودود عبدالعزيز بن أبي سليمان قاص أهل المدينة وهو عزيز الحديث، دوى له أبو داود والزصادي والنسائي، وتقه أحمد وابن معين وأبو داود ومع ذلك وصفه الحافظ في التقريب بالمقبول، وعبارة الذهبي في الكاشف: وتقوه، وقال ابن حبان في الثقات (٣/ ١٤٤): وكان عن يخطع، وقال البرقي: [وهو] عن يضعف في روايته ويكتب حديث. انظر تهذيب التهذيب (١/ ٢٤٠)

وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك، أو يستقبل القبلة كما قال أبو حنيفة؟ وفي مذهب أحمد نزاع، والمشهور عند أصحابه كما قال مالك.

وفي منسك المروذي الـذي نقله عن أحمد أنـه قال في السـلام على النبي صلى الله عليه وسـلم: ولا تسـتقبل الحائط، وخذ مما يلي صحن المسجد فسلم على أبي بكر وعمر.

وقال: فإذا أردت الخروج فأت المسجد فصلٌ ركعتين وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول، وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحول (١) وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلاً ١٠ إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقضى من الله عز وجل.

فقد نهى عن استقبال حائط القبر. وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ عما يلي صحن المسجد، وهذا يقتضي أن يسلم عليهما مستقبالاً للحجرة بحيث يكون مستقبلاً للمغرب مستدبراً للمشرق والقبلة عن يينه ويسلم عليه عند رأسه، فإذا أراد السلام على الشيخين أخذ نما يلي صحن المسجد لا يستقبل حائط (المسجد) (من جهة القبلة بل ينصرف عن يساره إلى رأسهما فيسلم عليهما هناك. وهذا السلام واستقبال القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر، فإنه كان يسلم قبل أن يدخل الحجرة في المسجد ولم يكن حينذ يكن أحدًا

<sup>(</sup>١) العبارة في (هـ) مختصرة: فاجعل وجهك إلى القبلة وادع فقد نهى.... (٢) قال شبخ الإسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (صـ ١٩٩٥): ونقل عن أحمد بن حنيل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عالمه وسلم في الدعاء ونهى به آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وجبحته وجوالاته ويطاعت، فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فه يود إلى الله والرسول.

أن يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة فإن قبلي الحجرة لم يكن من المسجد ولا كان منفصلاً طريقاً، بل كان متصلاً بحجرة حفصة (وغيرها. فعلم أن ابن عمر وغيره من الصحابة لم يكن يكنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه، بل كانوا يكونون) (١) إما مستقبلاً للقبلة والحجرة النبوية عن يساره، كما قال أبو حنيفة، أو يستقبل الحجرة ويستدبر الغرب كما قال أحمد.

وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة، فإنهم لم يكونوا يسلمون عند وجهه صلى الله عليه وسلم.

وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على هذا القول، بل يدل على قول أبي حنيفة، فإنه ذكر عن بعضهم قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فقول الراوي إنه رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أنه كان يستقبل القبلة، فإن المصلي لا بد أن يستقبلها، ولو كان يستقبل الخائط من ناحية القبلة أو من الغرب لم يظن أنه يصلي فإن أحدًا لا يصلي إلى الشمال ولا إلى الشرق (وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود إنما حكاه القاضي عياض) (1).

لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في الصنف الذي له في فضل الصدة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا (عبد الله) (٢) بن عمر حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى (السجدتين) (٤) في المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع

<sup>(</sup>۱) زیادة من (س).(۲) زیادة من (ز) (هـ).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)، وأما في (س): عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وهو اللوافق للمطبوع، وفي (ز): ركعتين.

يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (١٠). فهذه الرواية (قد يقال) (١٦) فيها نظر، فإن (فيها خلاف ما قد جاء عن) (١٦) مالك وأحمد (وغيرهما) (٤) من فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسه.

وحديث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار، ورواه عن نافع أيوب السختياني (وغيره)(ع) وعن أيوب حماد بن زيد ومعمر، وقد ذكر (ذلك)(١) مالك وغيره أنه لا يمس القبر وكذلك كان سائر علماء المدينة، وكذلك قال أحمد: إن ابن عمر (هكذا كان يفعل) (١).

قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا (^،) قلت له: فالمنبر؟ قال:

<sup>(</sup>١) رقم (١٠١) وعلق الشيخ الألباني على أثر ابن عمر: إسناده موقوف ضعيف، وقوله: (ويضع يده البعني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم) منكر تفرد به عبد الله بن عمر هذا عن نافع وهو المعري المكبر وهو فصيف، والراديء عنه إسحاق بن محمد الفروي وهو وإن كان روى له البخاري نفعه عنف قال أبو حاتم: (كان صدوقاً ولن ذهب بصره فرنجا لقن وكتبه صحيحة)، وقال مرة: (يضطرب). ووهاه أبو داود جداً. فهذه الزيادة منكرة منه أو من شيخه.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س) وفي (ز): فإن الذي نقله.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).(٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) ريادة من (س). (٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) المثبت من (ز) وفي (س): يفعل ذلك.

<sup>(</sup>A) انظر المغني (۷۳ / ۳۷)، وفي كفاية الفتي الابن عقبل (الوحة ۱۰ ) من مخطوطات شستربتي برقم (۲۹ / ۳۵): قال أحدد رضي الله عنه وقد سال عن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هفال: لا أُوّفه، وأهل العلم كانوا لا يسونه بأيد ولا يلصق به صدر. وفي الفروع لابن مفلح (۲/ ۳۷۰) في كتاب الجنائز في مسألة مس القبر واليت: وروى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد الطيائدي صحح يده على بدنه، وهو ينظر، فغضب أحمد شديدا، وجعل ينضى بده يقون: عمن أخلتم هذا؟ وأنكره شديدا،

أمـا المنبـر فنعم قدجاء فيه -قال أبو عبدالله- شـيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان مسح على المنبر.

وقال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة.

قلت: ويرويه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا. فرأيته استحسنه.

ثم قال: لعله عند الضرورة (والشيء)(١). قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر.

وقلت له: أرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا (يمسونه) (" ويقومون ناحية فيسلمون عليه، فقال أبو عبد الله: نعم، وكان ابن عمر هكذا يفعل. ثم قال (أبو عبد الله) (": بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا").

وقد يقال: هذه (الرواية) (<sup>()</sup> لا تخالف ما عليه الأقمة من أنه لا يتمسح بالقبر فإن ابن عمر لم يكن يتمسح بالقبر، بل كان يريد أن يسلم من جهة الوجه فلا يمكنه أن يستقبل الوجه فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى الاستقبال، ويضع يده على الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى القبر، لكن هذه الرواية تخالف ما قبل إنه كان (يقف على القبر فيكون) (<sup>()</sup> ناحية (<sup>()</sup>بهذا الاعتبار، ويسط هذا له موضع آخر.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) وفي (س): يرونه .

<sup>(</sup>٣) في (ز): أحمد

<sup>(</sup>٤) انظُر الرواية في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (١/ ٢١٥) و كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧) في (س): إلا أن يقال: كان يتقدم إلى القبر فيكون ناحية. وهي متكرر

والصواب أن هـ لمه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن (عبدالله)(۱) عن عبد الله بن عمر، غلط فيها وخالف فيها من هو أوثق منه عن عبد الله بن عمر، فإن أيوب رواه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر خلاف ما رواه إسحاق، مع أن رواية أيوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهما، ورواية مالك عن نافع مشهورة، وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ليس في شيء منها ما ذكره إسحاق بن محمد الفروي، ولا يقال إنه ثقة انفرد بزيادة لوجهين:

أحدهما: أنه خالف من هو أوثق منه، كما رواه يحيى بن معين قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ().

وممن ذكر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة والخاصة أبو الحسن علي بن عمر القزويني (ذكره) (٢) في أماليه قال: قرأت على عبيد الله الزهري حدثك أبوك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الطالبي (٤) عن يحيى بن معين، فذكره.

فهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) في (ز) (س): عبيد الله. وهو خطأ كما تقدم بيانه

<sup>(</sup>٢) رواه محمد بن عاصم التقفي في جزئه (٢٧) وأبن عساكر في إتحاف الزائر (ص ١٣) والذهبي في سير أعلام النيلاه (١٢/ ٢٧٨) وفي معجم الشيوخ الكبير له (١/ ٧٣) عن أبي أسامة به، ورواه السهقي في الشعب الإيمان (١/ ٤٦) من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ( ولا يمس القبر).

زيادة من (ز).

<sup>(</sup>غ) في (س) زيادة : عن أبي داود الطيالسي. وهو خطأ. والمثبت من (ز). وأمالي القزويني لم أجده مطبوعاً وإنما وجنت مجلسين من الأمالي وهما في مجاميع الظاهرية(٢٢)و(١٠٤).ويراجع مجموع (١٦) من الظاهرية فإن فيه أمالي القزويني ولكن غير واضح التصوير.

وهـ ذا موافق لما ذكره الأثمة -أحمد وغيره- عن ابن عمس، كما دلت عليه سائر الروايات، فلو لم يكن إلا معارضة هذه لرواية إسحاق الفروي -وكلاهما عن عبيد الله- لوجب التوقف فيها، كيف وأبو أسامة أوثق من الفروي، وقد روى ما يوافقه العلماء عليه ولم يزد شيئًا انفرد به كما في رواية الفروي.

(الوجه) (١٠) الثاني: أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقًا وكتبه صحيحة فإنه أغسر في آخر عمره فكان ربما حدث من حفظه فيغلط وربما لقن فيلقن. ولهذا كانو اينكرون عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس، مثل ما روى حديث الإفك على خلاف ما رواه الناس، وكذلك حديث ابن عمر هذا رواه على خلاف ما رواه الناس. وقد روى عنه البخاري في صحيحه.

وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقًا وذهب بصره وربما لقن وكتبه صحيحة. وقال مرة: مضطرب.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًا.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات.

وقال الدارقطني: لا يترك. ومما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير ما رواه الناس (٢٠). فهذا كلام الأثمة فيه وهو يبين ما ذكر ناه فيه من التفصيل. وبذلك يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمر، يين ذلك اتفاق العلماء على كراهية مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ابن عمر قد مسه ولا يعرفون ذلك كما عرفوا مسه لنبره؟ وقد ثبت عن ابن عمر أنه كره مسه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) انظر ميزان الاعتدال (١/ ١٩٨-١٩٩).

وروى أبو الحسن (علي بن عمر) (١) القزويني أيضًا في أماليه قال: قرأت على عبيد الله الزهري قلت له: حدثك أبوك، قال: حدثني عبيد الله بن أحمد (بن حنبل) (٢٠ قال حدثني أبي قال سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان يعني ابن عيينة: كان أحد يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ولا يلتزم بالقبر، ولكن يدنو. قال أبي: يعني الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحماد بن دليل هو الذي سمعه أحمد يسأل ابن عيينة، هو معروف من أهل العلم، وروى عنه أبو داود، وكان قاضي المدائن (٣).

وروى أيضًا أبو الحسن القزويني عن الزهري عن أبيه (عن عبد الله بن أحمد عن أبيه) (٤) عن نوح بن يزيد قال: أخبرنا أبو إسحاق- يعني إبراهيم بن سعد- قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي صلى لله عليه وسلم، وكان يكره إتيانه.

ونـوح بن يزيد بن سيار المـؤدب هذا الراوي عـن إبراهيم بن سـعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما.

قال أبو بكر الأثرم: ذكر لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال: هذا شيخ (كيس) (٥٠ أخرج إلى كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظًا.

<sup>(</sup>١)زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢)زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٧/ ٢٣٦)
 (٤) هنا سقط في جميع المخطوطات، وتم استدراكه من الصارم (١٧٠/ب).

<sup>(</sup>٥) المتبت من الصارم (١٧٠/ب). وموافق لما في المطبوع من تهذيب الكمال (٣٠/٣٠). وفي (ز) و(س): كبير.

(قال أبو عبدالله: نوح لم يكن به بأس كان مستثبتاً)(١).

وقال محمد بن المثنى (البزار) ("): سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: اكتب عنه فإنه ثقة، حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده. (وقال محمد بن سعد: كان ثقة فيه عسر. وقال النسائي: ثقة) (") وذكره ابن حبان في الثقات").

وأما إبراهيم بن سعد فأنه من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا وأوثقهم، وكان قـد خرج إلى بغداد، روى عنه (الناس)(٥): (الشافعي)(١) وأحمد بن حنبل (وطبقتهما)(١). ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه(٨).

وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره إتيانه. فهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم، وكان قاضي المدينة في زمن التابعين، في زمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله، وهو أدرك بناء الوليد بن عبد الملك للمسجد وإدخال الحجرة فيه، وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين.

قـال أبو حـاتم (بن حبـان البسـتي)(٩): وهـو من جلة أهـل المدينـة وقدماء شيوخهم، كان على القضاء (بها)(١٠٠، وقدذكروا أنه رأى عبد الله بن (عمر)(١١١)

<sup>(</sup>١) زيادة من الصارم وهي في تهذيب الكمال (٣٠/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز). (٣) زيادة من الصارم.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب الكمال (٣٠/ ٦٣) والثقات لابن حبان (٩/ ٢١١)

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).(٧) المثبت من (ز) والصارم. وفي (س): وطبقته.

<sup>(</sup>٨) انظر تهذيب الكمال (٢/ ٨٨)

<sup>(</sup>٩) الطور لهديب المصافر / (١٠/٠) (٩) المثبت من الصارم، وفي (ز) و(س): الرازي. وهو خطأ وكلام ابن حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار (١٧٧٠).

<sup>(</sup>١٠) زيادة من الصارم.

<sup>(</sup>۱۱) في (ز): عمرو. وهو خطأ وسعد بن ابراهيم رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظر تهذيب الكلام (۳۵/ ۱۱۵)

وروى عن عبد الله بن جعفر، وفي سماعه منه نظر، ومات قديًا بعد القاسم بن محمد بقليل، فإن القاسم (بن محمد) (١٠ توفي سنة إحدى وعشرين وماتة وهذا توفي سنة إحدى وعشرين وماتة وهذا توفي سنة مست وعشرين ومائة. وقد خرج من المدينة غير مرة: تارة إلى الحج، وتارة كان قد استعمل على الصدقات، ومرة خرج إلى العراق إلى واصط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة والعراقيون، وهو الذي روى حديث: من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فيه فهو رد (١٠). عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة، ورأى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة (وغيرهم) (١٠).

ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه، بل قد يخالف ابن عمر، فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر و لا غيره، بل يكره إتيانه مطلقًا نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر و لا غيره، بل يكره إتيانه مطلقًا كما كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومكان، وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًا». وقال: «لا تتخذوا قبري معدًا أن يعبده. كما قد بين هذا في مواضع، مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم في (اليوم والليمة كثيرًا) (ا)، وأبو الحسن (علي بن عمر) (القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك (والله أعلم) (۱). وبسط هذا له موضع آخر.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨) كتاب الأقضية.

<sup>(</sup>٣)زيادة من (ز). وانظر ترجمة سعد بن إبراهيم في تهذيب الكمال (١٠/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (س) وفي (ز): في كل يوم وليلة كثرة.

<sup>(</sup>٥)زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦)زيادة من (ز).

والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب، بل السفر إلى مسجده وزيارته -التي يسميها بعضهم زيارة، وبعضهم يكره أن تسمى زياره- على الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكره القاضي عياض، ولا يدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين، ولا من سافر لمجرد قبره (المكرم) (() فلم يزر زيارة شرعية بل بدعية، فهذا لا يقول أحد إنه مجمع على أنه سنة، ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية، ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون، وما قاله أثمة المسلمين، ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه.

فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ولكن لم يتنازعوا -فيما علمتفي استحباب السفر إلى مسجده (والزيارة الشرعية) (") واستحباب الصلاة
والسلام عليه فيه، ونحو ذلك عما شرعه الله في مسجده. ولم يتنازع الأثمة الأربعة
والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين
ولا غير ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال (إلا إلى ثلاثة
مساجد)» ". حديث متفق على صحته، وعلى العمل به عند الأثمة المشهورين،
وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه، فإما أن يكون نفيًا، وإما أن يكون نفيًا
للاستحباب. وقد جاء في الصحيح بصيغة النهى صريعًا فتعين أنه نهي.

فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأثمة الأربعة والجمهور، والأثمة الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا أوجبه إلا ابن حزم

<sup>(</sup>١)زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢)زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣)زيادة من (هـ).

فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيًا أو ركوبًا أو نهوضًا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت المقدس. قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء.

قال: فإن نذر مشياً أو نهوضًا أو ركوباً إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه (١). وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. وابن حزم فهم من قوله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشدوا إلى مسجد، وهو لا يقول بفحوى الخطاب (وتنبيه) (١)، فلا يجعل هذا نهياً عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى، بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه (١٠) إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهياً عن الاغتسال فيه (١).

وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روايتان وهذه إحداهما<sup>(٥)</sup>.

وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قول هؤفكا تقُل فَكُمّا أَي ﴾ [سورة الإسراء: ٢٣]، لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول ضعيف جدًا في غاية الفساد عند عامة العلماء، فإنهم يقولون إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نهي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى بالنهي. كما أنه لما نهى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم - العظام والروث - كان ذلك تنبيهًا على النهي عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى. وكل ما نهى عن الاستجمار به فتلطخه بالعذرة أولى بالنهي، فإنه لا حاجة إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) المحلى (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢)المثبت من (ز) والصارم (١٦٤/ ب) وفي (س): وشبهه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخّاري (٢٣٩) ومسلم (٢٨٢) منَّ حدّيث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) انظر المحلي (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر المسودة (ص٣٤٦).

فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدًا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم.

وحديث (() بصرة معروف في السنن والموطأ، قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة: 
تنا ابن أبي الوزير ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: أتيت 
ابن عمر فقلت: إني أريد الطور؟ فقال: لا، إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فالا تأته. 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٢)، وهذا النهي من بصرة بن أبي بصرة وابن 
عمر ثم موافقة أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم النهي، فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة.

وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راويه أيضًا وحديثه في الصحيحين، فروى أبو زيد: ثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر بن حوشب سمعت أبا سعيد - وذكر عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة

<sup>(</sup>١) هنا فقرة في (س) وهي قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد كالطور): متأخرة في (ز) (هـ) والصارم فألبت ما فيهم. انظر (ص٣٤٦)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في أول الكتاب ولم أجده في مسند أحمد.

غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا". فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي.

والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله سماه الوادي المقدس، والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك، وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجدًا - فإنه ليس هناك قوية للمسلمين - وإن كان هناك مسجد فإذا نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها مسجد كان النهى عنها أقوى.

وهذا ظاهر لا يخفى على أحد، فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه النهي، وفهموا منه تناوله لغير المساجد، وهم أعلم بما سمعوه. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيه الأثمة المشهورون أو غيرهم وما لم يتنازعوا فيه، فإن بين (الطرفين اللذين) (١/ لم تتنازع فيهما الأثمة (مسائل) (١/ متعددة فيها نزاع، ولكن طائفة من المتاخرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه، لكن هل في هؤلاء أحد من المجتهدين الذين تحكى أقوالهم وتجعل خلاقًا على من قبلهم من أئمة المسلمين؟ هذا مما يجب النظر فيه. وأيضًا فالذين قالوا: السفر إليها جائز ليس بمحرم ولا مكروه، قد يفهم منه أنه مستحب، لأن الذين يفعلون ذلك إنما يفعلونه لأنه قربة، فإذا قبل في ذلك إنه جائز قد يقولون نحن قلنا هو جائز مباح، لم نقل إنه مستحب ولا قلت إن الصريح، لقذ فقد خالف قولنا الصريح، فقد

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) الصارم وفي (ز): الطريقين الذي.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) زيادة: وبينهما.

يفهم منه أن التقرب به جائز، لكن قولهم مع ذلك إنه ليس بمستحب ولا فضيلة فيمه لأجل الحديث ينفي ذلك، فلا بمدلهم من اتباع الحديث فصار في قولهم تناقيض. وهذا مما احتج به عليهم أهل القول بالتحريم. فهذا الجواب على ما ادعاه من التناقض في نقل الخلاف والإجماع.

# فصــــل

وأما قوله:

إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة إليها جائزة فيجوز السفر

فيقال له: هذا باطل، فليس كل ما كان جائزاً أو مستحبًا أو واجبًا جاز التوسل إليه بكل طريق، بل العموم يدعى في النهي، فما كان منهيًا عنه كان التوسل إليه محرمًا، ومن هذا سد الذرائع، وأما ما كان مأمورًا به فلا بدأن يكون له طريق، لكن لا يجب أن يجوز التوسل إليه بكل طريق، بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه الله -مثل الفواحش والبغي والشرك به والقول عليه بغير علم - لم يجز ذلك، فلو أراد أن يفعل فاحشة وزعم أنها تفضي إلى طاعة لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن يشرك بالله بباطنه ويقول عليه ما لم يعلم، نعم يجوز أن يقول بلسانه ما لا يعتقده عند الإكراه، وأن يستعمل المعاريض عند الحاجة.

وإتيان المساجد للجمعة والجماعات من أفضل القربات وأعظم الطاعات، وهو إمّا واجب أو سنة مؤكدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة». ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو جماعة لم يكن هذا مشروعًا، بل كان محرمًا عند الأثمة والجمهور ولو نذر ذلك لم يوف بنذره عند أحد من الأئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين، وليس فيه إلا ما حكى عن الليث بن سعد مع أن لفظه مجمل، بل ولا يجوز أن يوفي بنذره عند الرحال

إلا إلى ثلاثة مساجد». وقوله في الحديث الصحيح: «من نـذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه».

وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وإن كان صاحبه يعتقد أنه نذر طاعة، كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده، لكن تنازعوا فيما إذا نذر ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة بمين أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال مشهورة، وهي ثلاث روايات عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه كالأول وهو قول أبي حنيفة، ومذهب الشافعي لا شيء عليه (١).

وكذلك سائر المعاصي قيل فيها كفارة يمين وهو ظاهر مذهب أحمد، وقيل لا شيء فيها وهو المنقول عن الشافعي ومالك، وقيل إن قصد بها اليمين لزمته كفارة يمين وهو مذهب أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي<sup>(١)</sup>.

فالجمهور لما اعتقدوا أن قوله: «لا تشد الرحال». مراده النهي قالوا: هو سفر معصية فلا يجوز الوفاء به، وإن اعتقده الناذر قربة كما قاله مالك والأكثرون، ولهذا قال: لا يجوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وإن نذره، ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمنهي عنه ولا هو طاعة ولا قربة قال: لا يجب الوفاء به لكنه جائز.

ومن هنا يعرف مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.

فإن قالوا: إن من نذر السفر إلى غير الثلاثة يجوز له السفر -وإن لم يجب عليه-كان قولهم بجواز السفر، وأن الحديث لنفي الفضيلة كما قاله من قاله من المتأخرين.

<sup>(</sup>١) انظر المغنى (٩/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الأوسط لابن المنذر (١٣/ ٢٦٤) والاستذكار لابن عبد البر (١٥/ ٥٠).

وإن قالوا إن هذا النذر لا يُوفّى به بحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى غير الثلاثة كما قاله مالك وغيره دل على تحريم السفر إلى غير الثلاثة، وهو لو نذر السفر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى جاز له السفر باتفاقهم، وإنما تنازعوا في الوجوب: فمذهب مالك وأحمد أنه يجب، ومذهب أبى حنيفة لا يجب، وللشافعي قو لان.

وقوله:

كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة؟

يقال له: هذا كثير في الشريعة، كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر في غير المساجد الثلاثة، فإن هذه معصية عند مالك والأكثرين، وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج كالحج المتطوع فإنها رحلة إلى قربة وهي معصية محرمة بالاتفاق.

وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيده كان رحلة إلى قربة وكان معصية محرمة بالإجماع.

وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة، ومثل هذا كثير، ولو كان الطريق يحصل فيه ضرر في دينه لم يكن له أن يسافر لا لحيج ولا لإتيان المسجدين وإن كان ذلك قربة بلا سفر، والمرأة لها أن تشهد العيد والجمعة بل والجماعة بلا سفر، وليس لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم.

ومن طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه ولم يكن له أن يسافر بالمال الذي يجب صرفه في قضاء دينه وإن كان قصده أن يتوسل بذلك السفر إلى الحج وغيره. ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا أمكن بلا سفر، ومع السفر لا يجوز، وصاحب الشرع قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». ومعلوم أن سائر المساجد يستحب إتيانها بلا سفر، فهذا الفرق ثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: ما رحل إليه هؤ لاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم.

قيـل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكـن ما رحل إليه قربة في حقه. فزيارة القبـور بالرحلـة كالصلاة في غير المسـاجد الثلاثـة، فالرحلة ليسـت بقربة ولا طاعة، بل معصية محرمة عند الأثمة الذين صرحوا بذلك ومن وافقهم.

وأما نقل الخُطا إلى المساجد فهو إتيان إليها بغير سفر، وهذا مشروع، فهو نظير نقل النبي صلى الله عليه وسلم خُطاه إلى زيارة أهل البقيع فإن ذلك عمل صالح، وكذلك الزيارة المستحبة من البلد نقل الخُطا فيها عمل صالح.

فقد تبين أنه لا مناقضة في ذلك، ولو قدر أن هذا تناقض كان تناقضًا عمن قال ذلك مثل مالك وجمهور أصحابه، ومثل من قاله من أصحاب الشافعي وأحمد، فإن المجيب ذكر القولين، فإن كان هنا عوار وشنار في القول بالتحريم كان هذا لازمًا لمالك الإمام ومن وافقه، وحاشى لله أن يلزم مالكًا ومن وافقه تناقض في هذا وهم متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعترض الجاهل تارة يجعل قول المتبعين للسنة كمالك وغيره تناقضًا، وتارة يجعله مجاهرة للأنبياء بالعداوة وإظهارًا (لعناد لهم) (1)، وهو يضيف ذلك إلى المجيب، والمجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاء، بل حكى قولهم وقول غيرهم، وذكر حجة القولين. بخلاف مالك وأتباعه فإنهم جزموا بالتحريم ولم يلتفتوا (أن في (س): لننادهم، والبت من (ز) (م).

إلى قول من حمل الحديث على نفي الاستحباب، لظهور فساد هذا القول وتناقضه. وأيضًا فهذا الذي ذكره إنما يتصور في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأهل البقيع وشسهداء أحد وسائر المؤمنين المدفونين في بلادهم. ومع هذا ما علمنا أحداً قال أنه يستحب السفر لمجرد هذه الزيارة، بل إما أن يكون محرمًا وإما أن يكون مباحًا، وإن كانت الزيارة من البلد مستحبة.

وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فله شأن آخر، فضّله الله به على غيره، فإما نبينا محمد صلى الله عليه مطلقًا وأن نطلب له الوسيلة. ومحبته وتعظيمه فرض على كل أحد، بل فرض على كل أحد أن يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده، وهو أولى (بالمؤمنين من أنفسهم) (()، فحقوقه الشرعية إيجابًا واستحبابًا (لا يختص) () ببقعة، بل هي مشروعة في جميع البقاع لا فرق في ذلك بين أهل المدينة وغيرهم، وقد نهى أن يتخذ قبره عبدًا وقال: "صلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال في السلام مثل ذلك وأخبر: «أن لله ملائكة سباحين يبلغوني عن أمتي السلام».

وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنعوا من الوصول إليه إذ لم يكن داخل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون المسجد، بل كل ما يفعل هناك ففعله في المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك، ولهذا لم يكن الصحابة والتابعون بالمدينة إذا دخلوا المسجد وخرجوا يقفون عند قبره لا لصلاة و لا دعاء ولا سلام و لا غير ذلك.

وقد ذكر أهل العلم -مالك وغيره- أن هذا يكره. ولم يكن السلف يفعلونه، وأنه لن يصلح آخر هـذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أنه لو كان الإنيان

<sup>(</sup>۱) المثبت من (ز) وفي (س): بكل مؤمن من نفسه.

<sup>(</sup>۲) المثبت من (س) و في (ز): بلا تخصيص.

إلى عند القبر مستحبًا لأهل المدينة لكان الصحابة والتابعون أعلم بذلك وأتبع له من غيرهم. ومالك (وأمثاله) (١٠ بمن أدرك التابعين من أعلم الناس بمثل هذا، وقد ذكر أنه لم يبلغه عن أحد من صدر هذه الأمة من أهل المدينة أنه كان يقف عند القبر لا لسلام ولا لغيره، وذكر مالك أن ذلك يكره إلا عند السفر، لما نقل عن ابن عمر، وقد كره مالك وغيره أن يسمى هذا زيارة لقبره.

وحينت ذفيقال: أهل المدينة يكره لهم ما تسميه أنت زيارة لقبره، فلم يبق هذا مشروعًا بلا سفر حتى يقال إن السفر إليه وسيلة إلى المستحب، وإنما استحبه مالك وأحمد وغيرهما لمن سافر لأجل المسجد، فإذا صار في المسجد يفعل ذلك، بل المستحب لأهل المدينة لا يستحب السفر له، بل إذا مسافر إليها فعله، فإذا صار في المدينة زار أهل البقيع وشهداء أحد وزار مسجد قباء، وإن كان لم يسافر لأجل ذلك. فما لا يستحب لأهل المدينة أولى أن لا يستحب السفر إليه، وابن عمر إنما كان يقف عند القبر ويسلم إذا قدم من سفر، وقدومه لم يكن لأجل الزيارة بل كانت المدينة وطفه، فيدخل المسجد فيصلي فيه ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١)المثبت من (س) وفي (ز): وغيرهم.

## فصـــــل

وأما قول المعترض:

إنه نقل الجواز عن الأثمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى، المشتهرين بالزهادة والتقوى، الذين لا يعتد بخلاف من سواهم، ولا يرجع في ذلك لمن عداهم. ونقل عدم الجواز -إن صح نقله- عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه ولا يعرج عليه، بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطغيان، والجراءة على مرتبة النبين الموجبة للخسران.

فيقال:

أولاً: قائل هذا هو إلى التعزير والتأديب والأمر بتعلم العلم وأن يقال له تعلم تم تكلم، أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه. فإنه لا يعرف قدر العلماء، ولا يعرف ما قاله مالك (إمامه) (۱)، وهو إمام الآمة في زمنه، ولا يعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلامه يقتضي أن مالكاً وأمثاله عن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه، وأنه من أهل الخطأ والطغيان، وأهل الجرأة على النبيين الموجبة للخسران.

ومعلوم أن من قال مثل (هذه المقالة) (٢) في علماء المسلمين كمالك ونحوه استحق العقوبة البليغة، فإن قول هذا يلزم منه أن مالكًا وأمثاله من الأثمة هم من الذين جاهروا بالعداوة للأنبياء وأظهروا لهم العناد، وأن فيهم جراءة على مرتبة النبين توجب الخسران، ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم والاجتراء.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>٢)زيادة من (ز).

ثم إنه قبال ذلك فيما اتبعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا فيه أمره ونهيه، ونهوا عما نهى وأمروا بما أمر، فصار حقيقته أن من أطاع الله ورسوله ونهى عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم -كالسفر إلى غير المساجد الثلاثة- هو كافر معاند للأنبياء.

ومعلوم أن من قال مثل هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإذا لم يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستلزمه عرف ذلك ويبين له، فإن أصر استحق العقوبة. ولو عرف أن هذا يلزم قوله لكان كافرًا مرتدًا، لكنه جاهل لم يعرف أن هذا يلزم قوله، كان كافرًا مرتدًا، لكنه جاهل لم يعرف الذها مالك و لا غيره من الأئمة في مسألة النزاع، ولا عرف ما فيها من الأدلة الشرعية، ولا تدبر ما ذكره المجيب، بل تكلم بظنه وهواه وأعرض عن سبيل الهدى الذي بعث الله به رسوله، قال تعالى: ﴿إِن يَيْعُورُ إِلَّا الظّنَ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنْفُلُ وَلَقَدَ جَلَةَهُم مِن رَبِيمُ المُلكَى ﴾ [سورة النجم: ٢٣].

ثم يقال: ثانيًا: هب أن الذين نقل عنهم الجواز أفضل أهل الأرض، فالمجيب (نقل) (() القولين، وذكر حجة كل واحد: ومن نصر الجواز سوغ له المجيب ذلك، لأنه قد قاله جماعة من العلماء. لكن هولاء المعارضون حرفوا إجماع الطافقتين وقالوا: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور، وقالوا: إنه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه.

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي (س): ذكر.

فهو لاء حرفوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الحرق للإجماع إجماع، وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم، بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله، فهؤ لاء من أعظم أهل البدع والضلال، كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف، لشبه باطلة كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة لم يفهموها.

ويقال: ثالقًا: المجيب سمى من المجوزين ثلاثة: أبو حامد الغزالي من أصحاب الشافعي، وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب أحمد. وسمى من المانعين أبا عبدالله بن بطة، وأبا الوفاء بن عقيل. ولكن ليس هذا قولهما فقط بل هو قول مالك، صرح بذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهؤلاء ذكروا ذلك على وجه التعميم.

قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه المشهور المسمى بالفصول وبكفاية الفتي: فصل فإن سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد المحدثة كمشهد الكوفة وسامرا وطوس والمداثن وأوانا كقبر مصعب بن عمير وطلحة والزبير بالبصرة وبينه وبينها مسافة القصر، لم يستبح رخصة السفر، لأن شد الرحال نحوها منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا». والنهي يمنع أن يكون هذا سفرًا شرعيًا، والترخص بما نهى عنه لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل عمل لي عليه أمرنا فهو رد». والميزة معتبرة بالشرع.

قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في تجارة أو زيارة نظرت، فإن كان قصده التجارة -والزيارة تابعة- جاز القصر . وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويًا فلا يستبيح ذلك لأنه سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية. فابن عقيل ذكر المنع من السفر إلى القبور عمومًا، لكن احتج(ابن عقيل) (١) بحجة مالك: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».

وكذلك أبو محمد الجويني<sup>(1)</sup> وغيره من أصحاب الشافعي صرحوا بتحريم السفر إلى (قبور الصالحين والأماكن الفاضلة) (<sup>(1)</sup> عمومًا لأجل الحديث وهو قوله صلى لله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فقولهم كقول مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة قبور (الأنبياء) (<sup>(1)</sup> وغيرهم.

وأما ابن بطة فإنه ذكر ذلك في الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جمل أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع (فإنه شرح ذلك في الإبانة الكبيرة فقال: ومن البدع) (الله الله القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها.

فذكر ذلك أيضًا عمومًا، وقوله: وشد الرحال إلى زيارتها.

يبين أن هذا الشد داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». كما أن تجصيصها داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، وليس هؤلاء القاتلون بالتحريم بدون أولئك، بل هم أجل قدرًا وأحق بمنصب الاجتهاد من أولئك، فإن مالكًا إمام عظيم.

<sup>(</sup>١)زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>۲) انظر نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۸/ ۳۶۰) وروضة الطالين وعمدة المفتين (۳/ ۳۲۳)و العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (۱۲/ ۳۹۲) (۳)المبت من (ز)(هـ) وفي (س): غير الثلاثة.

<sup>(</sup>٤)زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٥)زيادة من (ز)(هـ). الشرح والإبانة لابن بطة (ص ٣٢٣)

ثم قوله هذا قد وافقه عليه أصحابه مع كثرتهم وكثرة علمائهم، وقوله الذي صرح فيه بالنهى عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق مقررًا له(بل هو قوله فإنه احتج به على محمد بن مسلمة لما أمر الناذر بالوفاء إذا نذر الإتيان إلى مسجد قباء)(١)، وهو أولى بمنصب الاجتهاد من أولئك، (و)(٢) هو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، فمن خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد، فإن المخالفين (إنما هو أبو)<sup>(٣)</sup> المعالي والغزالي ونحوهما، وهؤلاء ليس فيهم عند أصحاب الشافعي من له وجه في مذهب الشافعي فضلاً عن أن يكون مجتهدًا، بخلاف أبي محمد الجويني والد أبى المعالى فإنه صاحب وجه في مذهب الشافعي. وكان يقال: لو جاز أن يبعث الله نبيًا في زمنه لبعثه لعلمه ودينه وحسن طريقته. وابنه أبو المعالى إنما تخرج به وهو معظم لوالده غاية التعظيم؛ ولكن قول أبي المعالي مأثور عن الشيخ أبي حامد وأبي على بن أبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان وقد وافق فيها ابن عبد البر وطائفة. ولكنُّ مالك وجمهور أصحابه مع من وافقهم من السلف والأئمة أجل قدرًا من المخالفين لهم. وقد تقدم أن مالكًا وأصحابه ينهون عن الوفاء بنذر ذلك، وأنه من نذر إتيان المدينة أو بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين لم يجز له الوفاء بنذره، لأن السفر لغير المسجدين منهي عنه سواء سافر لزيارة ما هناك من قبور الصالحين و غير ذلك.

(وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف) (٤) بابن بطة العكبري من أعلم الناس بالسنة والأثـار وأتبعهم لها ومن أزهد النـاس وأعبدهم، وهو معروف بأن دعاءه مستجاب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وســلم في منامه الحسـين

<sup>(</sup>١)زيادة من (ز)

<sup>(</sup>٢)زيادة من (س)

<sup>(</sup>٣)المثبت من (هـ)وفي (س)(ز): فيها مثل أبي. (٤) زيادة من (هـ) وفي (ز): وأبي عبيد الله محمد بن بطة.

بن علي الجوهري أخو أبي محمد الجوهري (الحسن) (" فقال: يا رسول الله قد اشتبهت علينا المذاهب. فقال: عليك بهذا الشيخ يعني ابن بطة، فانحدر إلى عكبرا فلما رآه أبو عبد الله تبسم وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم "". وعلمه بالسنة (والآثار) "" وزهده ودينه غاية.

وأبو الوفاء بن عقيل مبرز في زمانه تعظمه الطوائف كلها لبراعته وفطنته وفهمه، وهو أعلم بالفقه والكلام والحديث ومعاني القرآن من أبي حامد، وهو في الدين من أحسن الناس دينًا، ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة هي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، وابن عقيل يزن كلام الصوفية (بالأدلة) (٤) الشرعية أكثر مما يزنه أبو حامد.

ففي الجملة من عرف أقدار العلماء تبين لـه أن القائلين بالتحريم للسـفر إلى غير المسـاجد الثلاثة -القبور وغيرها-: هم أجل قدرًا عند (الأثمة)(٥) من القائلين بالجواز.

والذين سماهم المجيب سمى من حضره قوله وقت الجواب من هؤلاء وهـؤلاء، ولـم يتعـرض لتفضيل أحد الصنفين، بل ذكر حجة هـؤلاء وهؤلاء -على عادة العلماء- فإن الأحكام الشـرعية تقوم عليها أدلة شـرعية فيمكن معرفة الحق فيها بالعلم والعدل.

وأما تفضيل الأشـخاص بعضهم على بعض ففي كثير من المواضع لا يسلم صاحبه عن قول بلا علم واتباع لهواه، فللشيطان فيه مجال رحيب.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٨)

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٨/ ١٠٩)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ)

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز)(س) وفي (هـ): بالدلالة.

<sup>(</sup>٥) المثبت من(هـ) وفي (ز)(س): الأمة.

والمجيب لم يتعرض لذلك، ولو قدر أن المنازع واحد فالاعتبار في موارد النزاع بالحجة كما قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعُمْمٌ فِي نَتَى وَفُرُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن ثُمُّمُ تُوْمِفُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤِمِّ الْآخِزُ ﴾ [سورة النساء: ٥٥].

وقول هذا المعترض:

إنه نقل الجواز عن الأثمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة والنقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم.

كلام باطل، صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل، فليس في الأمة من هـو بهـذه الصفة، بل هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يعتد بخلاف من سواه، وكل من سوى الرسول يؤخذ من قوله ويترك، كما نقل ذلك عن (غير واحد من السلف منهم مجاهد ومنهم مالك فقال) (۱) مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا (كلام) (۲) صاحب هذا القبر.

ولو قيل مثل هذا في الأثمة المجتهدين كالأربعة كان منكرًا من القول وزورًا. فلو قال قاتل: الأثمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم، فإذا خالفهم الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد ونحوهم، أو خالفهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، أو خالفهم ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة وعائشة ونحوهم لم يعتد بخلافهم، لكان هذا منكرًا من القول وزورًا. فكيف يقال في (مثل أبي حامد المقدسي وابن عبدوس الحراني) (٢) إن هؤلاء لا يعتد بخلاف من سواهم؛ ولا يرجع في ذلك لمن عداهم؟!

<sup>(</sup>۱)زیادة من(هـ) (ز) (۲)زیادة من(هـ) (س)

<sup>(</sup>٣)التّبت من(هـ) (زّ) وفي (س): بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا شيوخهم.

# فصــــل

#### قال المعترض:

ثم يلزم من دعواه أن ذلك مجمع على تحريه أن تكون السادة الصحابة مع التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، للإجماع خارقين، مصرين على تقرير الحرام، مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم ما لا يجوز، مجمعين على الضلالة، سالكين طريق العماية والجهالة.

فيقال: هذا من (غمط) (() ما قبله، وفيه من القول المنكر والزور ما لا يحيط بتفصيله إلا رب العالمين، وذلك أن الجواب ليس فيه إلا الإجماع على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحبًا (ولا قربة) (() ولا طاعة ولم ينقل خلاف هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين أن السفر لمجرد زيارة القبور مستحب، هذا لا يمكن أحد أن ينقله عن أحد من السلف ولا الأثمة الأربعة ولا غيرهم، بل ولا كان على عهد الصحابة (والتابعين) ()) في ديار الإسلام قبر ولا مشهد ولا (أثر) ()) يسافر إليه، ولم يمكن أحد على عهد الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر الخليل، ولا كان ظاهرًا، بل كان في عهد المعابة والتابعين يسافر إلى قبر الخليل، ولا كان ظاهرًا، بل كان في المغارة التي بني عليها البناء الذي يمنعه.

وقيل إن سليمان عليه السلام بناه كما بنيت الحجرة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة والتابعون يسافرون إلى بيت المقدس ولم يكونوا يسافرون إلى قبر الخليل عليه السلام، وقبر يوسف نفسه إنما أظهر في خلافة

> (١) المثبت من (س) (ز) وفي(هـ): نظم. (٢) زيادة من (س)(هـ) (٣) زيادة من (ز) (هـ)

> (٤)المثبت من (س) (ز) وفي(هـ): أحد.

المقتدر بالله، أظهره بعض العجائز المتصلة بدار الخلافة، ولا كان لتلك البنية باب، حتى استولى الكفار الفرنج على (الضريح) (١) البلاد فهم نقبوا نقبًا دخلوا فيه (وعملوه كنيسة) (١) وصار ذلك مشل الباب، ثم لما فتح المسلمون البلاد لم يسد ذلك النقب. والسنة أن يسد ولا يدخل أحد إلى هناك لا لصلاة ولا غيرها، كما كان الأمر عليه على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعون أحدًا على شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، القبور أو غيرها؟

والصحابة (٣) الذين سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا غير المساجد (الثلاثة) في النهي، ونهوا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى، مع أن الله لم يعظم جبلاً في القرآن أعظم منه، وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فبأن لا تشد (الرحال) (١) إلى ما يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام، و (مثل) (١) جبل الفتح ونحوه (بصعيد) (١) مصر، بطريق الأولى. بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون (إلى الطور ونحوه) (١)، بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا (غار) (١) حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء، ولا غار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه غار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه

 <sup>(</sup>۱)زیادة من (ز).

<sup>(</sup>٢)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣)هذه هي الفقرة التي تقدمت الإشارة إليها من قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد كالطور) التي كان فيها التقديم والتأخير. انظر (ص ٣٢٩)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة منّ (ز)ّ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) المثبت من (ز) وفي (س): جبل.

والله ثالثهما وقال فيه (النبي صلى الله عليه وسلم) (() لصاحبه: ﴿لاَ تَعَـرُنُ وَاللهُ ثَالتُهُ مَمَنَا ﴾ [سورة التوبة: ٤٠]، والنبي صلى لله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غيره مما بحكة إلا المسجد الحرام والمشاعر، فكذلك لما حج إنما ذهب إلى المسجد الحرام والمشاعر، أمره الله بالصلاة في المساجد التي هي بيوته ويذكره ويدعوه فيها)(().

وقد ثبت في الصحيح أنها أحب البقاع إلى الله تعالى فأغنى ذلك عن غيرها، ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأثمة، ولو نذره في غير مسجد لم يوف بنذره، فإنه غير جائز. وقد تقدم عن الصحابة -أبي سعيد وابن عمر وبسرة بن أبي بصرة- أنهم نهوا عن السفر إلى الطور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة (مساجد)" ". ولفظ أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم وغيره: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». بصيغة النهي الصريح، ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة من طريقين، والأماكن التي نهى عن الصلاة فيها كأعطان الإبل والحمام هي مأوى الشياطين.

وكذلك ما يسافر إليه (بعض) (٤) الناس من المغارات ونحوها من الجبال (قاصدين لتعظيم تلك البقعة) (٤) بالشام ومصر والجزيرة وخراسان وغيرها، وكل موضع تعظمه الناس غير المساجد ومشاعر الحج، فإنه مأوى الشياطين (تظل من يعظم تلك البقعة) (٤)، ويتصورون (للإنس) (٤) بصور بني آدم أحيانًا حتى يظن

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ز).

كثير من الناس أنهم من الإنس وأنهم رجال الغيب ويقولون: الأربعون الأبدال بعبس من الناس أنهم من الإنس وأنهم رجال بعبل لبنان أو غيره من الجبال، وهي مأوى الجن (والشياطين) (() وهم رجال الغيب قال الله تعالى: ﴿وَاَلَّهُمُ لَكُنَ يِهَالُّ مِنَ آلِانِي مِهُودُونَ بِهَالٍ مِنَ آلِمِنْ وَهُودُونَ بِهَالِ مِنَ آلِمِنْ وَهُودُونَ بِهَالِ مَنَ آلَانِي مَنْ المُعارِد [سعورة الجن: ٦]، فسماهم الله رجالاً وسموا جنّا لأنهم يجتنون عن الأبصار أيضًا لأنهم يؤنسون أي يبصرون كما قال موسى عليه السلام ﴿ وَإِنَّ مَانَسُكُ نَازًا ﴾ [سورة طه: ١٠]، أي أبصرت نارًا.

والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة، لكن كثير من الناس يعتقد أنهم من الإنس وأنهم صالحون يغيبون عن أبصار الخلائق، ولا ريب أن بعض الإنس قد يحجبهم الله أحيانًا عن أبصار بعض الناس إما إكرامًا له أو منمًا له من ظلمهم إن كان وليًا، (وإما أن الشيطان يحجبه إن كان من إخوان الشياطين السحرة والمشركين ونحوهم) (أ) وأما احتجاب (إنسي) (أ) طول عمره عن جميع الإنس فهذا لم يقع، بل هذا نعت الجن الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّهُ يُرَدَدُمُ مُو فَيَهُمُ الله وَنِهُم الله وَلِهُم الله وَلِهُم ؟ [سورة الأعراف: ٢٧].

فالمسافرون إلى هـذه الجبال إنما يسافرون إلى مأوى الشياطين، وما يرونه من الخوارق هناك هو من إضلال الشياطين لهم كما (تقعد) (أ) الشياطين عند الأصنام، فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم (كلمه) (٥)، وقد يظهرون للسدنة أحيانًا كما كانوا في الجاهلية (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س): تفعله.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س) وفي (ز): تكلم.

 <sup>(</sup>٦) انظر كمثال حادثة عدر رضى الله عنه مع الكاهن الذي كان في الجاهلية: صحيح البخاري (٣٨٦٦)
 كتاب المناقب باب إسلام عمر رضى الله عنه.

وكذلك يوجد عند النصاري من هذا ( شيء)(١١) كثير. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد الخدري وبصرة بن أبي بصرة فهموا من الحديث شموله لغير المساجد كالطور، وبصرة (۱۲ أب أبا بصرة قادمًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام قال: لو أدركتك قبل أن تذهب إليه لم تذهب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». ووافقه أبو هريرة على ذلك، هكذا رواه أهل السن والموطأ.

وفي الصحيحين أن أبا هريرة روى هذا الحديث، فإما أن يكون أبو هريرة قد نسي (هذا) (٢) الحديث، أو يقال لم يكن سمعه وهو ضعيف، أو يكون ما في الصحيحين هو الصواب دون قصة بصرة بن أبي بصرة.

نعم الذي أقر عليه الصحابة والتابعون وأثمة المسلمين هو السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب مشروع بالنص والإجماع، والإنسان إذا أتى مسجده فصلى في مسجده ما يشرع له من الصلاة (1) على الرسول والتسليم والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه، وما يوجب محبته وتعظيمه والإيمان به وطاعته، فهذا كله مشروع مستحب في مسجده، وهذا هو المقصود من الزيارة الشرعية.

والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالنص والإجماع، ولكن كلام المعترض يشعر بأن المجيب ينهى عن السفر إلى مسجد رسول الله

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز). (٢) في(هـ) (ز): وأبو بصرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ).

 <sup>(</sup>٤) في (س): والصلاة على الرسول.

صلى الله عليه وسلم وزيارته (۱۰)الشرعية وأنه حكى في ذلك قولين، وبهذا يشنع بعض الناس عمن له غرض فاسد أو جهل بما يقال أو جمع الأمرين، وهذا باطل.

فكلام المجيب في أجوبته الكثيرة ومصنفاته كلها يبين أن السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية مستحب (بإجماع) (٢٠ المسلمين، لم ينه عنه أحد، وهذا الذي اتفق عليه المسلمون، وإن تنازعوا في بعض تفاصيل الزيارة الشرعية، فثم أمور يستحبها بعضهم وينهى عنها بعضهم قد ذكرت في مواضع.

فمواضع النزاع لا يصح فيها دعوى الإجماع، ومحل (النزاع) (٢) لم يذكر في الجواب فيه نزاع.

فإن كان هذا المعترض ظن أنه حكى الإجماع على تحريم السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية فهذا خطأ منه ليس في الجواب شيء من هذا، بل فيه تقرير السفر إلى مسجده والزيارة الشرعية، فإنه جعل عمدة المتنازعين قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

وقد ذكر المجيب أن هذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد - أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة (الأربعة وعامة العلماء)(٤)، ولو نذر أن يسافر ويأتي (إلى)(٥) المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق

<sup>(</sup>١)في (س) : وزيارته الزيارة

<sup>(</sup>٢) المُثبت من (ز) وفي (س) : باتفاق.

 <sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)(س) في (هـ): الإجماع.
 (٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (هـ)(س).

العلماء، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد، ولم يجب عليه عند أبي حنيقة لأنه لا يجب عنده الوفاء بالنذر إلا فيما كان من جنسه واجب بالشرع، وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به.

وأما السفر إلى غير المساجد الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماء، هكذا في الجواب.

والشافعي رحمه الله في القول الذي لا يوجب فيه السفر إلى المسجدين يستحبه. بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فإنه لا يوجبه ولا يستحبه، وهذا معروف من كلامه وكلام أصحابه الذين شرحوا كلامه مثل تعليقة الشيخ أبي حامد وغيرها، وقد نقل عن الليث كلام قد بسط الكلام عليه في موضع آخر.

فه ذا في نفس الجواب أن السفر إلى المساجد الثلاثة (طاعة) (١) باتفاق العلماء كما دل عليه الحديث الصحيح الذي اتفقوا على صحته، ولكن تنازعوا في وجوب ذلك بالنذر، مع أن الذين قالوا لا يجب السفر إلى المسجدين قالوا: إنه يستحب، بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فلا يجب ولا يستحب عند أحد منهم، بل صرح بالتحريم من صرح منهم كمالك وغيره، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي في مختصر المزني: ولو قال لله علي أن أمشي، لم يكن عليه شيء حتى يكون برًا، فإن لم يكن برًا فلا شيء عليه،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز) (هـ).

لأنه ليس في المشمي إلى غير مواضع التبرر (بر)(١) وذلك مثل المسجد الحرام قال: وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي(١٠).

قال الشيخ أبو حامد الأسفراتيني: إذا نذر مشيًا فلا يخلو إما أن يعين الموضع الدي يمشي إليه أو لا يعين، فإن لم يعين الموضع فإن هذا النذر لا ينعقد، لأن المشي في نفسه ليس بقربة، وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى قربة كالحج والعمرة والجهاد، وإن عين الموضع الذي يشي إليه فلا يخلو إما أن يقول: لله علي أن أمسي إلى بيت الله الحرام، أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الأقصى، أو إلى أحد المساجد قال الشافعي: كمسجد مصر أو إفريقية، فإذا نذر المشي إلى مسجد الرسول أو إفريقية، أو إلى المسجد الأقصى فالذي في الأم أنه لا يلزمه لأنه قال: وأحب لو نذر المشي إلى مسجد المدينة ". وقال في الويطي: يلزمه المشي إليه وهو قول مالك ث. إلى حامد القولين وقال في توجيه منع اللزوم: فيحمل على أنه أراد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد "أ واجبًا، ويحتمل لا تشد مستحبًا لكنه وجوبًا أو المتحباً، فتين أنه لا يستحب السفر إلى غير المواضع الثلاثة.

قال: وأما إذا نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد سوى الثلاثة -مثل مسجد مصر وإفريقية - فإن هذا لا يلزمه، وإن نذر أن يصلى في مسجد منها معين لزمه

<sup>()</sup> (٢) زيادة من (س). وهو كذلك في مختصر المزني. (٢) انظر مختصر المزني (٨/ ٤٠٥)، وفي مختصر البويطي (ص٩١٥): ومن نذر أن يصلي في مسجد

في بلد من البلدان أي بلد كانت من جهاد أو غيره فليصل مكانه إلا هذه الثلاثة المساجد". و قال المالوروي في الحاري الكبير (ه / / ۱۷۷) تعليقاً على مختصر المزني: أن ينشر المشي إلى مسجد لم يختص بعبادة شرحة كنفر المشي إلى مسجد بالبصرة، أو مسجد بالكوقة فلا ينعقد به النفره ولا يلزمه الشي إلياء الأنه ليس لمسجد البصرة والكوقة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد.

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/ ٢٨١). (٤) انظر الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ٣٨٨)

<sup>(</sup>٥) هنا كلمة في (ز): مواضع.

الصلاة ولا يتعين الموضع، وله أن يصلي في أي مسجد شاء، لأن المشي في نفسه ليس بقربة، وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى ما هو قربة.

ومعلوم(١) أنه ليس لغير هذه الثلاثة مزية بعضها على بعض في القربة فلم يتعين المشي إليه أو الصلاة فيه بالنذر.

فإذا كان هذا في الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فيها النهي عمّا فعله الصحابة والتابعون وأثمة المسلمين من السفر إلى مسجده، وقد صرح فيها بأن ذلك طاعة مشروعة بالنص والإجماع وأما زيارته صلى الله عليه وسلم ففي نفس الجواب.

وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (فقد ذكر في نفس الجواب ما ذكره الأثمة كمالك وأحمد وغيرهما في استحباب زيارته، وذكر اختلاف الأثمة في السلام عليه عند الزيارة كيف يسلم وغير ذلك مما قاله العلماء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم) (أ فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي (ضعيفة) (أم موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها، ولم يحتج أحد من الأثمة بشيء منها، بل مالك إمام (أهل) (ألله المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفًا عندهم أو مشروعًا أو مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفًا عندهم.

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل(٥) عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده صا يعتمد عليه في ذلك من

<sup>(</sup>١) هنا في زيادة من (ز) قبل كلمة ومعلوم: قال.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز). (٣) . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز). (٤) زيادة من (هـ)(س).

<sup>(</sup>٥) في (س)زيادة : عن ذلك أي . ولا توجد في (ز)(هـ)

الأحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ها من أحديسلم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه، وكذلك مالك في الموظأ، روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه ثم ينصرف.

فهذا قد ذكر في الجواب أن الأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة لم تعتمد الأثمة على شيء منها، بل مالك كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحمد وغيره كأبي داود (وعبد الملك بن حبيب) ١١٠ اعتمدوا في زيارة قبره على قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام».

ومالك وأحمد وغيرهما احتجوا بحديث ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكان عند الأئمة كمالك وأحمد من المأثور في ذلك السلام عليه، وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره، فأحمد وأبو داود وغيرهما يسمون السلام عليه زيارة لقبره، وكذلك ترجم أبو داود عليه: باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فإنه يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره، ومالك قد تقدم كلامه، وأنه في مواضع لم يستحب سوى السلام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكر في الجواب.

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر.

<sup>(</sup>١) لا توجد في(هـ).

وأما وقوف المسلم عليه فقال أبوحنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر.

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء يعني لنفسه كما يفعله المستغيثون بالميت، لم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر في هذه الحال إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها.

واتفق الأثمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يقبله فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وأين يدعو، وهذا كله إنما يكون في المسجد.

وقد (تقدم)(١) أن السفر إلى المسجد مستحب مشروع بالنص والإجماع.

فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحب، فهذا الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأثمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان، بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما تنوزع فيه والمجمع عليه من السفر والزيارة، ذكره وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع.

<sup>(</sup>١) المثبت (ز) (س) وفي(هـ): تقرر.

## فصـــــل

#### قال المعترض:

لكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فيها الإجماع، وفتاوى أباح فيها الإجماع، وفتاوى أباح فيها ما حرمه الله من الأبضاع، وتعرض لتنقيص الأنبياء، وحط من مقادير الصحابة والأولياء، فلقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة، فتعين مجاهدته والقيام عليه، والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه، وإقامة ما يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين، ليكون عبرة للمعتبرين، وليرتدع به أمثاله من المتمردين، والحمد لله رب العالمين.

(هذا آخر ما وصل إليه من كلامه)(١)

والكلام على هذا من وجوه:

أحدها: أن هذا ليس كلامًا في المسألة العلمية التي وقع فيها النزاع، ولا عينت مسألة أخرى حتى يتكلم فيها بما قاله العلماء ودل عليه الكتاب والسنة، وإنما هي دعوى مجردة على شخص معين. ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول بالإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، (1).

الوجه الثاني: أن يقال: ثم من المعلوم أن ما من أهل ضلالة إلا وهم يدّعون على أهل الحق من جنس هذه الدعاوي، فاليهود يدّعون أن الرسول

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (س)(هـ): هذا آخر كلامه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٥٢) ومسلم(١٧١١) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وأمته أباحوا ما حرمه الله كالعمل في السبت، ومثل أكل كل ذي ظفر كالإبل (والبقر) (١) والإوز وكشحم الترب والكليتين وغير ذلك، والنصارى يقولون: إنه مر (تنقصوا) (١) المسيح والحواريين، فإن الحواريين عندهم هم رسل الله (سبحانه) (١)، وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى عليهما السلام، ويقولون عن المسيح أنه الله ويقولون هو ابن الله، ومن قال إنه عبد الله فقد سبّه وينقصه عندهم، والطائفتان يحرمون التسري، والنصارى يحرمون الطلاق، واليهود إذا تزوجت المطلقة حرمت على المطلق أبدًا، والنصارى قد يحرمون الترويج ببنات العم والعمة والخالة ويحرمون أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة، فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حرمه الله من الأبضاع على زعمهم.

وإذا كان مشل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإيمان كما قد يقوله (المحق فمجرد)(٤) دعواه لا (يقبل)(٥)، بل على المدعي أن يبين أن ما ادعاه مما يقوله أهل الحق في أهل الباطل دون العكس.

الوجه الثالث: إن المتنازعين من الأمة قد يقول أهل البدع فيهم والأهواء مثل هذا في أئمة السنة والجماعة، كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة على علي وبدلوه وكتموه، وذلك أعظم من مخالفة الإجماع.

ويقولون: إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات ذلك عندهم مما حرمه الله من الأبضاع.

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ) وفي (س)(ز): والبط.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س) (ز) وفي (هـ): يبغضون.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز) (هـ)

<sup>(</sup>٤) المثبت من ( ز) (هـ) وفي (س): أهل الحق بمجرد.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (س)( ز) وفي (هـ): يفيد.

ويقولون: إن الصحابة وجمهور الأمة حطوا من مقادير أولياء الله -علي وأثمة أهل بيته - وهم الخلفاء الرائسدون وهم عندهم معصومون، وهم غلاة في عصمتهم، وقالوا: إنه لا يجوز عليهم السهو والغلط بحال (الأنبياء عليهم السلام) ((). وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدًا لما يدعونه من عصمة الأئمة أولياء الله، إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء، وجمهورهم يقولون: إن الناس أحوج إليهم منهم إلى الأنبياء، وإنهم قد يستغنون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغنون عن الإمام المعصوم، وذلك واجب عندهم في كل (زمان) (").

وقالوا: إنه من حين صغره يكون معصومًا، حتى قالوا لأجل ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أيضًا أن يكون قبل النبوة معصومًا من الغلط والسهو في كل شيء، وزعم بعضهم أنه لا بد أن يكون النبي والإمام عارفًا بلغة كل من بعث إليهم على اختلاف لغاتهم وكثر تها، ولا بد أيضًا أن يكون عالمًا بالمسائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون مستغنيًا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من بالصنائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون مستغنيًا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من يجوز عليه الخطأ و الغلط، ولأن رجوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من يجوز عليه الخطأ و الغلط، ولأن رجوعه إليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته، وعندهم أن من قال ذلك فقد تعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الأثمة والأولياء، وعندهم أن من قال ذلك فقد تجرأ با ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة، فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه، وإقامة ما يجب بسبب مقالته، نصرة للأنبياء والمرسلين ولأولياء الله أثمة الدين.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز) (هـ).

<sup>(</sup>٢) المثبت من(س) وفي ( ز): مكان.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ز).

وبهذا ونحوه استحلت أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتالهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي عيالهم، واستعانوا عليهم بالكفار من النصارى والمشركين الترك التتارحتى فعلوا بديار الإسلام ما فعلوه بالعراق وخراسان والجزيرة والشام وغير ذلك، وكذلك فعلوا بمصر والمغرب في دولة العبيديين. وإذا كان مشل هذا القول يقوله أهل البدع والضلال، بل أهل الردة والنفاق، كما يقوله الكفار في أهل الإعان، وقد يقوله المحق فيمن يستحقه، وأكثر من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهل البدع والنفاق والكفار، ولا ريب أن قول هذا المبتدع الجاهل هو بهم أشبه، إذ هو من أهل البدع الجهال، ليس هو ممن يعرف النظر والاستدلال.

الوجه الرابع: أن يقال: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا، كما يبيح (كثير منهم)(١) نكاح أم المزني بها وابنتها، ولا يرون أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، وهو قول الشافعي وغيره.

وآخرون يحرمون ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك(٢).

وتنازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من كنايات الطلاق الظاهرة، فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب<sup>(١٢)</sup> وغيره، وهو(مذهب) (٤) قول الشافعي<sup>(٥)</sup> وغيره.

<sup>(</sup>١) المثبت من (س) (هـ) وفي (ز): بعضهم.

<sup>(</sup>٢) انظر الاستذكار (١٦/ ١٩٦٧) والمغني (١/ ١٩١) وللإمام مالك قول كمذهب الشافعي رحمهما الله تعالى في عدم التحريم، وانظر تحرير مذهبه في البيان والتحصيل (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣)رواه عبد الرِّزاق(٦/ ٣٥٦) وابن أبي شبية (٤/ ٩٣) من طرق عن عمر رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ( ز ).

<sup>(</sup>٥) كتاب الأم (٥/ ١٢٦)

وقوم يقولون هي ثلاثة كما نقلوا عن علي(١) وهو مذهب مالك<sup>(٢)</sup> وغيره.

وقوم يقولون واحدة باثنة كما نقل عن ابن مسعود ("وهو مذهب أحمد (نا) و وأحمد كان يتوقف في ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن يفتي به. وإن نوى واحدة فهي رجعية عنده ولو نوى (ثانية) (") لم تكن إلا رجعية كقول الشافعي، وروي عنه أنها تكون بائنة كقول أبي حنيفة (").

وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتين فأباحها ابن عباس ( وطاووس ( من وكمرمة ( ) وغيرهم وقالوا: الخلع ليس بطلاق، واستدلوا بالكتاب والسنة، وهو أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الحديث، وقيل: بل هي طلقة واحدة ( ثابتة) ( الكناب كما نقل عن عثمان ( ) وغيره من الصحابة، لكن ضعف أحمد وابن خزيمة وغيرهما كل ما نقل عن الصحابة إلا قول ابن عباس، وهو قول كثير من التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول الآخر ( الآ.

وتنازعوا فيما سوى ذلـك، وهم كلهـم مجتهـدون مصيبون بمعنـي أنهم مطيعون لله عز وجل، وأما بمني العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق(٦/ ٣٥٧) وابن أبي شيبة (٤/ ٩١) وابن المنذر في الأوسط (٩/ ١٦٧). (٢)المدونة (٢/ ٢٨٨) النوادر والزيادات (٥/ ١٥٠) الاستذكار (١/٧/ ٤٨)

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنن في مسألة التخيير (٧/ ٣٤٦)

<sup>(</sup>٤) المُغنى (٧/ ٣٩٠)

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز) وفي (س): باثنة

<sup>(</sup>٦) انظر البناية شرح الهداية (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨)

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق (٦/ ٤٨٦)

<sup>(</sup>٨)رواه عبد الرزاق(٦/ ٤٨٦)

<sup>(</sup>٩)رواه عبد الرزاق(٦/ ٤٨٦)

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>۱۱) رواه عبد الرزاق(٦/ ٤٨٣)

<sup>(</sup>١٢) انظر تفصيل المسألة: الأوسط لابن المنذر (٩/ ٣٢٢) والاستذكار (١٧/ ١٨٤).

وله أجران، والآخر له أجر وخطؤه مغفور له، ولا (يطلق)(١) القول على أحدهم إنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحله الله بمعنى الاستحلال والتعمد، وإذا أريد أن ذلـك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا فيي مثل هذا والله تعالى يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطئهم(٢).

والوجه الخامس: أن يقال: قول القائل فيما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية مثل ما إذا قيل: إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم ولا الحج إليها ولا اتخاذ قبورهم مساجد ونحو ذلك، أو قيل: إنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما قاله مالك وأكثر العلماء، أو قيل: إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح، أو لا يستحب كما هو قول مالك وأحمد، وقيل: يستحب وهو قول الشافعي. فإذا قال قائل في مثل هذه المسائل: إن هذا تنقيص للأنبياء، فإن أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب لهم والطعن عليهم والشتم فقد كذب وافترى كذبًا ظاهرًا، وإن قال: إنه نقصهم عما يستحقونه عند الله فهذا محل النزاع، فصاحب القول الآخر يقول بل أخطأ فيما يستحقونه، ولم يقل ما ينقص درجتهم التي يستحقونها، وإن قدر أنه أخطأ في اجتهاده فلا إثم عليه في ذلك، فكيف إذا كان هو المصيب للصواب، المتبع (للسنة مع الكتاب)(٣) ولما كان عليه التابعون مع (الصحابة)(٤)؟

الوجمه السادس: أنه إنما يقبل قول من يدعى أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع، وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك لا يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه، ولا ما

<sup>(</sup>١) في (ز): على القول.

<sup>(</sup>٢) وأنظر تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: رفع الملام عن الأثمة الأعلام. (٣) المثبت من (هـ) وفي (ز): للكتاب. وفي (س): للسنة والكتاب.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ز) وفي (س)(هـ): الأصحاب.

قال أصحابه في مثل هذه المسألة التي قد أفتى فيها وصنف فيها، فكيف يعرف مثل هذا إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟

الوجه السابع: أن لفظ (كم) يقتضي التكثير، وهذا يوجب كثرة المسائل التي خرق المجيب فيها الإجماع، والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعًا اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فلم يظفروا بمسألة واحدة حرق فيها الإجماع، بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق، وكان فيها من النزاع "فقهًا وحديثًا ما لم يطلعوا عليه.

الوجه الثامن: أن المجيب -ولله الحمد - لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء، وإن كان قد يخطر له ويتوجه له (بقلبه) فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ". فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولاً يخرق به إجماع المسلمين، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؛ فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع؛ ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع هو عدم علمه بالنزاع، وهو مخطئ في هذا الظن لا مصيب، ومن علم حجة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على النافي.

الوجه التاسع: أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يمكن الجزم فيها بأقوال العلماء، إنما معناها عدم العلم بالمنازع، ليس معناها الجزم بنفي المنازع، فإن ذلك قول بلا علم.

<sup>(</sup>١) هنا جملة في (س): نقلاً ومن الاستدلال. وليس في (ز) (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص ٢٤٥)

ولهذا رد الأثمة -كالشافعي وأحمد وغيرهما- على من ادعاه بهذا المعنى، وبسط الشافعي في ذلك القول(١٠).

وأحمد كان يقول هذا كثيرًا، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه أن الناس لم يختلفوا؟ ولكن يقول: لا أعلم مخالفًاً".

وأبو ثور قال: إن الذي يذكره من الإجماع معناه أنا لم نعلم منازعًا.

ثم ما يعرف من ادعى الإجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض ما نذكره من الإجماعات نزاعًا لم يطلع عليه، كما بسط الكلام على هذا في مواضع.

فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف بما يدعيه هذا المعترض من الإجماع؟ وهو من جنس ادعائه الإجماع في هذه المسألة المتنازع فيها: وهو السفر إلى غير المساجد الثلاثة، فجعل السفر لمجرد زيارة القبور أمرًا مجممًا عليه! وأنه من قال بخلاف ذلك فقد تنقص الأنبياء وجاهرهم بالعداوة! والإجماع من علماء المسلمين إنما هو على خلاف ما ظنه هو وأمثاله ممن (يتكلم) (أ) في الدين بلا علم، فإنهم مجمعون على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدة. متناول لشد الرحال لزيارة القبور، ثم تنازعوا هل موجب الحديث النهي والتحريم، أو موجبه نفي الفضلة والاستحاب؟

<sup>(</sup>١) انظر الأم (١/ ١٦٢) وجماع العلم (ص٢٩)

<sup>(</sup>٢) من مسائل الإمام أحمد بروانية ابتا عبد الله (٣/ ١٣١٤): سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعرى بشر المريسي والأصم. ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون، أو: لم يبلغه ذلك، ولم يته إليه فيقول: لا يعلم الناس اختلفوا.

<sup>(</sup>٣) المثبت من ( ز ) (هـ) وفي (س): يتحكمون.

فمن قال إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة -كزيارة القبور - فهذا هو الدي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ممن خالف الرسول و المؤمنين واتبع غير سبيلهم، لكن إذا لم يكن قد تبين له الهدى وعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يكفر، فإن الله إنما ألحق الوعيد بمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فقد توعده أنه يوله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا.

ومن قال إن السفر إلى غير (المساجد)(١) الثلاثة كزيارة القبور مستحب، فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف علماء أمته.

وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فهو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة ليس مما نهى عنه، وإذا فعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه وسلم كما أمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة، كما كان محسناً في شد الرحل إلى مسجده، وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضًا كما أجمعوا أنه لا تشد الرحال لمجرد زيارة القبور، فذاك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته الشرعية حق، وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال (إلى غير) "الثلاثة حق، وكلا الإجماعاين معه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

والعالم من اتبع هذا وهذا، ليس هو عمن (ترك) (") النص والإجماع في أحد الجانبين وتمسك في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منها، ولم تجمع الأمة على ما فهمه، بل ما فهمه قد يكون مجمعًا على تحريه كمن يفهم من الزيارة (لقبورهم) (") الحج إليهم ودعاءهم من دون الله فهذا مجمع على تحريم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

 <sup>(</sup>٢) المثبت من (ز) (س) وفي (هـ): إلا إلى.
 (٣) المثبت من (هـ) (س) وفي (ز): خالف.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

الوجه العاشر: أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور إنما يكون تنقصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت زيارة القبور المشروعة هي من باب تعظيم الزائر للمزور والخضوع له، وأنه إنما شرع زيارة قبره لعظم قدره وجاهه عند الله وعلو مرتبته عنده، فإذا قيل إنه لا يزار قبره أو لا يسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضًا ونقصًا لمنزلته المذكورة.

وليس الأمر في دين الإسلام كذلك بل زيارة القبور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم -إذنّا فيها، وفعلاً لها، أو ترغيبًا فيها- إنما المقصود بها نفع الزائر للمزور وإحسانه إليه بدعائه له واستغفاره له إذا كان مؤمنًا، وإن كان كافرًا فالمقصود بها تذكرة الموت، ليس المقصود بما شرعه الله ورسوله من زيارة القبور خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره.

وبهذا يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة، وبين الزيارة البدعية المحرومة المنهي عنها، وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحين إذا كانت زيارة قبورهم إنما هي للدعاء لهم كما يصلي على جنائزهم، كزيارة سار قبور المؤمنين، ليست خضوعًا من الزائر لهم لعلو جاههم وعظم قدرهم، لم يكن في ترك هذه الزيارة تنقصاً بهم ولا غضاً من قدرهم، فترك الإنسان (زيارة أكثر) (() قبور المسلمين لا يكون تنقصًا لهم، ولو كان ترك زيارتهم تنقصًا لكان فعلها واجبًا، وكذلك إذا نهي عن السفر إليها كما نهى عن السفر لزيارة (سائر) (() القبور فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهم، فبأن لا يكون ذلك تنقصًا بالأنبياء عليهم السلام أولى وأحرى.

 <sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): زيارته لكثير من.
 (٢) زيادة من (س).

يصل إليه من جميع الأمكنة. وقمد نهى عن اتخاذ بيته عيدًا لثلا يتخذ قبره وثنًا ومسجدًا، بخلاف قبور سائر المؤمنين فإنه إذا دعي لأحدهم عند قبره لم يفض ذلك إلى أن يتخذ وثنًا ومسجدًا إلا إذا اتخذ مسجدًا، فلهذا نهى عن اتخاذ القبور -قبور الأنبياء والصالحين- مساجد.

فتبين أن الذي يجعل ما أمر الله به ورسوله تنقيصًا إنما هو لجهله وشركه وضلاله، ونقص علمه وإيانه بما جاء به الرسول، وهو المتنقص للرسول الطاعن عليه الذام لما جاء به الآمر بما نهى عنه الناهي عما أمر به البدل لشريعته، وهو أحق بالكفر والقتل، فإنه إن كان المخطئ المخالف للرسول في هذه المسألة كافرًا يجب قتله فلا ريب أنه المخالف فيكون كافرًا مباح الدم، وإن كان المخطئ معذورًا الأنه لم يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خفيت عليه سنته واشتبه عليه الحق لم يكفر ولم يقتل واحد منهما، لكن المخالف له عليه سنته الآمر بما أمر بما أمر بما أمر بما الناهي عما نهى عنه كافرًا مباح الدم والمخالف له المبدل لدينه الطاعن في به الناهي عما نهى عنه كافرًا مباح الدم والمخالف له المبدل لدينه الطاعن في المدريعته المعادي لستنة المعادي لأوليائه المبلغين لسنته معصوم الدم، فهذا تبديل الدين وقلب لحقائق الإيمان، وهو فعل أهل الجهل والطغيان، كالنصارى وعباد الأوثان.

الوجه الخادي عشر: أن يقال: الذين يأمرون بالحج إلى القبور ودعاء الموتى والاستغاثة بهم والتضرع لهم ويجعلون السفر إلى القبورهم كالسفر إلى المساجد الثلاثة أو أفضل منه هم مشركون من جنس عباد الأوثان، قد جعلوا القبور أوثانًا، وهذا هو الذي دعا الرسول ربه فيه فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فقبره

لا يمكن أحد أن يصل إليه حتى يتخذه وثنًا، وإنما يصل إلى مسجده، لكن قد يقصد المسافر إليه أن يتخذه وثنًا كقبر غيره أو يظن ذلك ولكن لا يمكنه ذلك بخلاف قبر غيره فإن فيها ما اتخذ أوثانًا.

وقد ثبت بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد، ونهى أمته عن ذلك، فإذا كان من اتخذها مسجدًا يصلى فيه لله تعالى ويدعو الله عز وجل ملعونًا فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله ويتضرع فيها لغير الله ويخضع ويخشع فيها لغير الله أحق باللعنة، وإنما لعن الأول لأن فعله ذريعة إلى هذا الشرك الصريح، ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنبياء والصالحين يفعلون هذا وأمثاله ويسافرون لذلك، فمن أمر بذلك واستحبه كان آمرًا بالشرك بالله واتخاذ أنداداً من دونه، آمراً بما حرم الله ورسوله ولعن فاعله.

والشرك أعظم الذنوب كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «أن تجعل لله ندًا وهو عنه أنه قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلفك. قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك (مخافة) (١) أن يطعم معك، فلست: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك» (١). وأنزل الله تصديق ذلك ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَنْعُورُ مَنْ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّقُسَ آلَيَ حَرَّمَ اللهُ إِلاَ يَالَحَقِ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّقُسَ آلَيَ حَرَّمَ اللهُ إِلا يَالَحَقِ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّقُسَ آلَيَ حَرَّمَ اللهُ إِلا يَالَحَقِ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّقُسَ آلَيَ حَرَّمَ اللهُ لاَ يَغْفِرْ أَنْ وَلاَ يَعْفِرْ أَنْ يَعْفِرْ أَنْ فَيَالًا وَلَا يَعْفِرْ أَنْ

ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إنما وجب تعظيمهم لأنهم صفوة عباد الله عز وجل، ولأنهم أمروا (بتوحيده وعبادته) (٢٠)، وبلغوا أمره

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ) والصحيحين، وفي (ز) (س): خشية. وهي البخاري (٤٧١٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٥٣٢) ومسلم (٨٦) أ (٣) المثبت من (هـ)(س) وفي (ز) : بعبادة الله وتوحيده.

ونهيه، قـال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَنِبُواْ الطَّلْغُوتَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَسُئُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُرْسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٤٥]. فالغلاة في المخلوقين -كالنصاري ونحوهم من أهل البدع-صاروا بغلوهم مشركين، قال تعالى: ﴿ أَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارُهُمْ وَرُهُبَ لَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبِكُمَ وَمَاۤ أُمِرُوٓاۚ إِلَّا لِيَعْبُـدُوٓاً إِلَنَهَا وَحِدِدًا لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ شُبِّحَنَتُهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٣١]، وقال تعالى: ﴿لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبِّنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ. وَلَا تَغُولُواْ ثَلَثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ أَبْنَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ أُ سُبْحَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقْرَّبُونَۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكَيْرٌ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ۱۷۱، ۱۷۲].

ومعلوم أنه إذا فرض ذنبان: أحدهما الشرك والغلو في المخلوق، والثاني نقّص رسولاً عن بعض حقه كمن يعتقد في المسيح عليه السلام أنه صلب مع أنه رسول الله، ومعلوم أن نجاته ورفعه إلى السماء أعظم قدرًا من أن يسلط العدو عليه حتى يصلب- فلو نقصه رجل ذلك واعتقد أنه صلب ولم يعلم أن القرآن نفى صلبه كان هذا الخطأ دون خطأ من غلا فيه وأشرك به.

ولو قال قائل: إنه لا يشرع زيارة القبور بحال لا بسفر ولا بغير سفر، وقال آخر: بل يشرع السفر إليهم لدعائهم والتضرع إليهم كما يفعله المشركون وأهل البدع، لكان هذا المسرك أعظم خطأ وضالاً من ذاك المتنقص، فالشرك عند الله المنظم، وصاحبه أعظم عقوبة وأبعد عن المغفرة من المتنقص لهم عن كمال رتبتهم، فإنه إذا كان كلاهما كافرًا فكفر المشركين أعظم، وكل مشرك بالله فهو مكذب للرسل (ومتنقص بهم) (()، وليس كل من كذب بعض ما جاءوا به يكون مشرك الرفزيا) (() مثل كثير من أهل الكتاب، فالشرك أعظم الذنوب، وهؤلاء الجهال المضاهون للنصارى غلوا في التخلص من النقص حتى وقعوا في الشرك والغلو وتكذيب الرسول الذي هو أعظم إثما كما أصاب النصارى، وكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، وكان ما فروا إليه من الشرك والغلو وتكذيب الرسل وتنقصهم أعظم إثمًا وعقابًا عا فروا منه عا ظنوه تنقصًا، ولو فروا عا هو نقص لبعض أقدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرًا عا فروا منه ما نقص أعدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرًا عا فروا منه.

والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له، وتصديق رسله، كما يدل عليه قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

والله سبحانه يجمع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: ﴿ يَاأَتُهُمُ النَّكُ اَشْتُهُونَ ﴿ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللّذِي حَلَقَكُمْ وَاللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللّهَ عَمَلَ لَكُمْ الْلَاَحْنَ فِرَشَا وَالنَّمَا وَالنّمَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من(س)(هـ). (۲) زیادة من(س)

فذكر التوحيد أو لا تم ذكر النبوات المتضمنة إنزال الكتب، وفي سورة القصص قال تعالى: ﴿ وَوَمَّ مَنَّادِيهِمْ فَيَقُولُ أَنِّ شُرْكَاءَ ) الَّذِينَ كُشُرُ تَرْمُمُونِ ﴿ قَلَ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وكذلك سمورة هود افتتحها بقوله تعالىي: ﴿ كِنْكُّ أَعْلِكُ ۚ وَاللَّهُ ثُمَّ فَيُلَّتُّ مِن

لَّدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ١١٠ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إلاَّ اللَّهَ أَيْنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَيَثِيدٌ ١١٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُو ثُمُّ نُولُوّاً إِلَيّهِ ﴾ [هـود: ١ - ٣]، وافتتحها بذكر الكتاب فإنه الداعي إلى التوحيد، لأن هـذه نزلت بمكة ولم يكونـوا مقرين بالتوحيد بخـلاف آل عمران فإنها من أواخر ما نزلت، نزلت لما قـدم وفد نجران سنة تسـع أو عشـر، والخطاب مع النصاري، وكانوا مقرين بالتوحيد، لكن ابتدعوا شـركًا وغلوًّا واتبعوا المتشابه، من جنس الذين يحجون إلى القبور ويتخذونها أوثانًا، ولهذا لما ذكر آية التحدي في هـؤلاء قـال: ﴿ مَّ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ. مُفَتَرَيِّكَ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَادِقِينَ ۞ فَإِلَّز يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنْمَآ أَيْنِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُد تُسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٤،١٣]، فأظهر عجزهم، وأن القرآن منزل من الله بالإيمان بالكتاب والرسول وبالتوحيد قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِللَّهِ إِلَّا هُوَ﴾، وقوله (بعلم الله)(١) أي نـزل متضمنًا لعلمه، أخبر فيـه بعلمه، كما قـال: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلُ إِلَيْكَ ِّ أَنزَلَهُ رِبِعِلْمِهِ فِي ﴿ [سورة النساء: ١٦٦]، فين أن الذي تضمنه هو علم الله لا علم غيره، إذ لو كان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلم، ومن قال أنزله وهو يعلمه فقوله ضعيف، فإنه يعلم كل شيء، وليس في كلامه (في إثبات)(٢) علمه. ومثل هذا في القرآن مذكور في مواضع. وقد قال تعالى: ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرَضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كُفِّينَكَ ٱلْمُسْتَهَزِءِينَ ﴾ [سورة الحجر: ٩١-٩٢]، قال أبو العالية وهو من قدماء التابعين : خلتان يسأل عنهما الأولون والآخر ون: ماذا كنتم (تعبدون)(٦)، وماذا أجبتم المرسلين(٤).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) وفي (هـ) و(س): بعلمه

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز) (س)

<sup>(</sup>٣) في(ز): تعملون. والمثبت من (هـ)(س)

<sup>(</sup>٤) لم أجد مصدره بعد البحث.

وقى ال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوثِيَ مُوسَىٰ وَيَمِيسَىٰ وَمَا أُوثِيَ النَّبِيُّوكَ مِن زَيْهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: التَّيْيُوكَ مِن زَيْهِمْ لَا شَوْلَهُ فِي اللهِ عَلَى أَنْزِله عَلَى أَنْبِيائه، وبين عبادته وحده لا شريك له.

وهذا هو التوحيد ثم ذكر في هذه الآية الإيمان بما أنزله على الأنبياء ثم قال: ﴿ قُلْ أَتُعَاّتُمُونَكَا فِي اللّهِ وَهُو رَبُنُنا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعَدَلُنَا وَلَكُمْ أَعَدَلُكُمْ وَتَعْنُ لَلَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٩]، فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاص الدين كله لله، مع أن الربوبية شاملة، والأعمال مختصة فلكل عامل عمله، والإخلاص في يتناول الإخلاص في عبادته والإخلاص في التوكل عليه.

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (٧٢٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري(٧) كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم (١٧٧٣) كتاب الجهاد والسير من حديث أبي سفيان رضي الله عنه.

وفي المأثور عن أبي المدرداء -رواه أبو نعيم في الحلية وغيره- أنه كان يقول: ذروة الإيمان الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستلام للرب(١٠).

وهذان الأصلان: توحيد الرب عز وجل والإيمان (برسله) (٢) لا بد منهما، ولهذا لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا يتضمن الإسلام والإيمان، وهو الدين الذي بعث الله به جميع النبيين، فكلهم كانوا مسلمين مؤمنين قائمين بهذين الأصلين.

وقد بسط الكلام على مسمى الإسلام والإيمان في مواضع ٣٠)، مثل شرح النصوص الواردة في الإسلام والإيمان في الكتاب والسنة وغير ذلك.

والمقصود هنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بالملائكة والأنبياء، وأمرنا أن لا تتخذهم أربابًا، ولا نشرك بهم، ولا نغلو فيهم، ولا نعبد إلا الله وحده. قال الله وحده. قال الله تعالى: ﴿ قُولُواْ مَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ بِالنّا أَوْقَ أَوْمَا أَنْزِلَ بِالنّا أَوْقَ أَوْمَا أَنْزِلَ بِالنّا أَوْقَ أَوْمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى اللّهُ وَمَا أَنْفِق مَنْ مَنْ وَيُوكُونَ كُو أَلْهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٦]، فأمرنا أن نؤمن بما أوتي جميع النبين، ولهذا كان الإيمان بجميع ما جاءوا به واجبًا، ومن كفر بنبي معلوم النبوة فهو كافر مرتد، ومن سب نبيًا كان (كافراً)<sup>(1)</sup> مرتدًا مباح المم بانفاق الأئمة، وإنما تنازعوا في قبول توبته.

 <sup>(</sup>١) رواه نعيم بن حماد في زيادته على الزهد لابن البارك (٢/ ٣١) وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (٥٥) وأور نعيم في الحلية (١/ ٢١٦) والبيهتي في شعب الإيمان (١٩٨٨). وهو مرسل صحيح. صحح اسناده المرسل ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٥٨٦). وصححه موقوة الألباني في السلسلة الضيفة (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) في(س): برسوله. والمثبت من (هُ)(ز).

 <sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجلد السابع المتعلق بمسألة الإيمان.
 (٤) زيادة من (ز).

وقد بين تعالى كفرَ من يؤمن ببعض ويكفر ببعض فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمَدِّينَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُبِيدُونَ أَن بُغَزِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَرْمُنُو بِبَغِضِ وَنَصَّحُمُ بِمِعْضِ وَيُويدُونَ أَن يَمْتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اَلْهِ اللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد افترق (فيهم) (١) اليهود والنصارى: فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتد افترق (فيهم) (١) اليهود والنصارى: فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿أَفَكُلُما عَاءَكُمْ وَمُولُا مِمَا لَا بَهْوَى اَنْشُكُمُ السَّكَمْ مُعْ فَوَا الله عنهم بقوله: ﴿الله تعالى: ﴿وَلَا لَعْلَى: ﴿يَكَاهُلُ الْكِتَبِ فَهِم فَاشُورُ وَا بِعَلَم حَنى كفروا بالله تعالى، وقال تعالى: ﴿يَكَاهُلُ الْكِتَبِ رَمُولُ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنِّمَا اللهِ وَلِينَاهُمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

فبالإيان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود، وبعبادة الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أربابًا ولا الشرك بهم والمعلوفيهم يخرج عن مشابهة التصارى، فإن اتخاذهم أربابًا ولا الشرك بهم والعلو فيهم يخرج عن مشابهة التصارى، فإن اتخاذهم أربابًا كفر، قال تعالى: ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمُ إِلَّا يُعْرَفُهُمْ أَنَعُ الْمَعْرُونَ ﴾ [كانتها تمكن المحارف عدون المسيح من الأحبار والرهبان، قال تعالى: ﴿ أَغَنَدُونَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَهُمُ أَرْبَابًا يَن دُوبِ اللهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْبِحَمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَيْهَا وَحِدُا لَالَّا اللهَ إِلَّا هُو وَالْمَسِعَ ابْنَ مَرْبِحَمُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُّدُوا إِلَيْهَا وَحِدُا لَا اللهَ إِلَّا هُو اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وهـذا المعترض وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظيم لهم دون جانب التوحيد لله والنهي عن الشرك، فوقعوا في الغلو وفي الشرك، فبقوا مشابهين للنصارى، وهذا مخالف لدين الإسلام، كما أن من لم يؤمن بهم وبجا جاءوا به ومن لم يجعل الطريق إلى الله هو اتباعهم وموالاتهم ومعاداة من خالفهم فهو مخالف لدين الإسلام.

الوجه الثاني عشر: أن يقال: لا (ريب) (١٠ أن الجهاد، والقيام على من خالف (دين) (١٠ أرسل، والقصد (إليهم) (٢٠ بسيف الشرع إليهم، وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين، ليرتدع بذلك أمثالهم من المتمردين، من أفضل الأعمال التي (أمر أن انتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضًا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به، والكتاب والسنة على ومن الأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي

<sup>(</sup>١) المثبت (هـ)(س) وفي (ز): شك.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ) وفي (ز): إليه.

أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الفسلال الذين يجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين التبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كما جاهدوا عليًا رضي الله عنه ومن معه وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادًا، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد (الخدري) (١٠ رضي الله عنه قال: "قرق ما مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ١٠٠٠. فقتلهم على (بن أبي طالب) (١٠ رضي الله عنه ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية ومن معه، وهم كانوا يذعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله.

وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله، بل وكذلك النصاري هم عند أنفسهم يجاهدون.

وإنحا (المجاهد) (عن في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، كما في العليا ويكون الدين كله لله، كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله؟ ". وقد قال تعالى: ﴿ وَقَرْبِلُوهُمْ مَنِّيَ لاَ تَكُونَ كُلُمةٌ وَيَكُونَ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَكُونَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَليه وسلم، كما الأنفال: ٣٩]، والجهاد باللسان هو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰٦٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (هـ)(س) وفي (ز): المجاهدون. (٥) البخاري (٧٤٥٨) ومسلم (٩٠٤) من حديث أبي موسى رضى الله عنه.

قىال تعالى فىي السورة المكيمة: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَلْيِرًا ﴿ آَنَّ فَلَا تُقِلِع ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَرِهِ ذَهُمْ بِهِ حِهَادًا كَيْرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠٥١].

وإذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورًا مكتومًا أو باطلاً معدومًا، كما قال تعالى في المنافقين وأهل الذمة، إذ كان لا يكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب، فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله، وإنما يكن حتى يكون الدين الظاهر دين الله، كما قال تعالى: ﴿ هُو ٱلذِّت أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِأَلَهُ لَكُ الْمِهاد كَنِي الطاهر دين الله، كما قال تعالى: ﴿ هُو ٱلذِّت آرْسَلَ رَسُولُهُ بِأَلَهُ لَكُ الله الله، كما قال تعالى: ﴿ هُو ٱلذِّت آرْسَلَ رَسُولُهُ بِأَلَهُ لَكُ الله الله هو الشرك، فجهاد المشركين من أعظم الجهاد كما كان جهاد السابقين الأولين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد لا إله إلا الله فيكون هذا من (غط) الآية، وإما أن يراد بها الجنس، أن يكون ما يقوله الله ورسوله هو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب ثم السنة، فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد.

وهـذا المعتـرض وأمثاله قد خالفوا قول الله ورسوله وسائر أثمة المسلمين فإنهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وإن شـد الرحـال لزيارة القبـور داخل في ذلك إما بطريق العمـوم اللفظي -كدخول المساجد- وإما بطريق الفحوى وتنبيه الخطاب. فإنه إذا كان السـفر إلى المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل غير مشروع، فما دونها أولى أن لا يكون مشروعًا.

<sup>(</sup>١)المثبت من (س)(ز) وفي (هـ): نظم.

ومعلوم أن الصلوات الخمس جماعة وفرادي وقراءة القرآن والاعتكاف والذكر والدعاء هـ و مشروع في المساجد، وهو في المساجد أفضل منه في القبور، فإذا كان لا يسافر لذلك إلى المساجد فلا يسافر لذلك إلى القبور بطريق الأولى، وإذا لم يسافر (إلى)(١) العبادات لله التي يحبها الله ورسوله -وهي إما واجبة وإما مستحبة - إذا لم يسافر لها، لا إلى المساجد ولا إلى القبور، فلا يسافر إلى القبور لما لم يأمر الله به من الشرك والبدع بطريق الأولى.

فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الرسـول صلى الله عليه وسـلم (لكل من)(٢) عبر ف دينه: (متفق)(٣) عليه بين علماء أمته، فمن جعل هذا السفر مستحبًا أو مشروعًا واستحل عداوة من نهي عنه وعقوبته فهذا محاد لله (ورسوله)(؛)، وهو المستحق للجهاد دون الآمر بما أمر الله به الناهي عما نهي الله عنه، فإنه يجب نصرته وموالاته كما يجب جهاد المخالف لـه ومعاداة (من)(٥) أتاه من الباطل. وما استحبه علماء المسلمين وأجمعوا عليه من السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارته على الوجه الشرعي فهذا مستحب بالإجماع لم ينازع فيه أحد، فإن كانوا يجاهدون من نهي عن هذا فهذا لا وجود له، وإن جاهدوا أهل النزاع من المسلمين فمسائل النزاع إما (أن لا)(١١) يكون فيها جهاد بل جدال وبيان وحجة وبرهان فهذا جهاد باللسان، وإما أن يكون فيها جهاد فيكون لمن خالف السنة والرسول لا من اتبع الكتاب و السنة و ما كان عليه سلف الأمة.

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز) وفي (س): لهذه.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): لكن لمن.

<sup>(</sup>٣)المثبت من (ز)(هـ) وفيّ (س): المتفق. (٤)المثبت من (ز)(هـ) وفيّ (س): ولرصوله.

<sup>(</sup>٥)المثبت من (هـ) وفي (زّ) (سُ): ما.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (س) (هً) وفي (ز): الأن.

وحيند فعلى كل تقدير قد تبين أن المعترض وأمثاله -من أهل البدع والضلال والكذب والجهل وتبديل الدين وتغيير شريعة خاتم الرسل - هم أولى بأن يجاهدوا باليد واللسان بحسب الإمكان، وإنهم -فيما استحلوه من جهاد أهل العلم والسنة - من جنس الخوارج المارقين، (بل هم شر من أولئك، فإن أولئك لم يكونوا) (١) يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول، وظنهم أنهم ينصرونه المسيح أنهم ينصرونه المسيح أنهم مرتب أنتي دُون المسيح ورسل الله وقد ﴿ أَخَلَوْا أَجُلَاكُمُ مَ وَرُهَبَهُمُ أَرُبُكُمُ اللهُ عَلَى وَحِلَا النّهِ وَلَمُ اللهُ وَقَد ﴿ اللّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى واللهُ الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قال له: ما عبدوهم، قال: "إنهم أحلوا لهما أحدا و وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم» (١) واد الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وصححه (الترمذي) (١).

فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن (رؤساءهم)<sup>(1)</sup> لما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشيركا بالله، وهذا يتناول ما إذا أحلوا وحرموا (متعمدين)<sup>(٥)</sup> للمخالفة و متأولين مخطئين، لا سيما وعلماء النصاري هم عند أنفسهم لم يفعلوا إلا ما

<sup>(</sup>١)المثبت من (س) (ز) وفي (هـ): بل مع أولئك كانوا يدعون إلى الشرك.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (40 " ) والطيراتي في المحجم الكبير (١٧) ٤٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ١٦٦) وأن وصححه الآلياني في السلسلة الصحيحة (١٣٢٣) وأن في ضعن تخريجة : وقد أشار ابن كثير في تفسيره ابي تقويته دولتك عزاة أحجما الخيافة أو لعلما يعني في غير صناعة فإني لم أو فيه. (٣)زيادة من(ز)(ما وأما في المطبوع لسنن الترمذي تحقة الأحوذي (٨/ ٢٣) فقيه لفظ: (حسن غريب)

٣)زيادة مرزي(م) واما في الطبوع لسنن الترسلوع فقة الاحرودي (٢٩٢/٣٩) فيه لفقا: (حسن عريب) وفي عُفة الأشراف لفقا (غريب) فقط. ولا برجد التصحيح فلعل شبخ الاسلام اطلع على نسخة أخرى للسنن، وقد أشار الشبخ الآلبائي في الصحيحة(٧/ ٨٦٤) أن في بعض مصادر التخريج لفظ (الحسن) بدل (الغريب).

<sup>(</sup>٤)المثبت من (هـ) وفي (س) (ز): رؤوسهم.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (هـ) وفي (ز) و(س) : معتمرين.

يسوغ لهم فعله، فالرؤساء إذا قدر أنهم اجتهدوا فأخطئوا يغفر لهم: (كان)(١) من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطئوا وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عبد غير الله وأشرك به.

ومثل هذا المعترض يريد ممن يبين له سنة الرسول وشرعه وتحليله وتحريمه أن يمدع ذلك ويتبع غيره، وهذا حرام بإجماع المسلمين، فقد أجمعوا على أن من تبين له ما جاء به الرسول لم يجز له أن يقلد أحدًا في خلافه.

وأما العاجز عن الاجتهاد فيجوز له التقليد عند الأكثرين، وقيل لا يجوز بحال. وأما القادر على الاجتهاد فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز له التقليد، وذهب طائفة إلى جوازه، وقيل يجوز تقليد الأعلم ويروى هذا عن محمد بن الحسن وغيره ".

فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستحل أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع المسلمين، فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيمة: من دعاء غير الله، واتخذهم (أرباباً) (()، والحج إلى غير بيت الله، لا مسيما مع تفضيل الحج إليها على حج بيت الله أو تسويته به أو جعله قريبًا منه، فهؤ لاء المشركون والمفترون - مثل هذا المعترض وأمثاله - المستحقون للجهاد، وبيان ما دعوا إليه من الضلال والفساد، وما نهوا عنه من الهدى والرشاد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): فإن.

<sup>(</sup>٢) انظر قواطع الأدلة (٥/ ١٠٠ - ١٠١) والبحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٣٣٥- ٣٣٦)

<sup>(</sup>٣)المثبت من (ز)(هـ) وَفَيْ (س): أوثاناً.

ونختم (الكتاب)(١) بخاتمة في بيان الفرقان بين الحق والباطل يظهر بها طريق الهدى من الضلال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى -كما تقدم التنبيه عليه- أمرنا أن نؤمن بالأنبياء وما جاءوا به وفرض علينا طاعة الرسول المذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه، وأمرنا أيضًا أن لا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئًا ولا نتخذ الملائكة والنبيين أربابًا، وفرق بين حقه الذي يختص به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي، وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عمومًا ولمحمد خاتم الرسل و(جبريل)(٢) الذي جاءه بالوحى خصوصًا، فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل لرسالته، واصطفى من البشر محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا القرآن الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلغًا له عن الله تعالى قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [سورة البقرة: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلِنُّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ أَنْ خَرْلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ أَنَّ عَلَى قَلْبَكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللَّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴾ [سورة الشعراء: ١٩٢ –١٩٥]، كما قال في الآية الأخرى ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَكَاكَ ءَايَةٌ وَأَلَتُهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفَٰتَرْ بَلِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلُ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيُّ وَهَلَا لِسَانُّ عَكَرِينٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة النحل: ١٠١-١٠٣] فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مُكَاتَ ءَايَةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴾ يبين أن روح القدس نـزل بآيات القرآن من ربـه، وبعض الكفار لما زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: ﴿لِيَكَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ﴾

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): الكلام.

<sup>(</sup>٢)المثبت منّ (ز)(هـ) وفيّ (سّ): خير مرّ سل.

أي يضيفون إليه التعليم ﴿أَعَجَى وَهَدَا لِيَانَ عَلَمُهُ مِنْ فَلَا عَلَى الله عَرَفِكُ شَمِعتُ ﴾ فلا على أن هذا اللسان العربي المين تعلمه من الملك، لم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسه، بل جاءه به روح القدس، وروح القدس هو جبريل، وهو الروح الأمين، فإنه أخبر أن جبريل أو هو الروح الأمين، أن جبريل هو الروح الأمين، أن وقال هنا إنه ﴿ فَزَلَهُ رُوحُ الْقَدُسِ مِن رَيّكِ ﴾ فعلم أنه روح القدس. وقد قال في سورة التكوير [(١٩-٣٦] ﴿ فَلَهُ لَقُولُ رَسُولِ فَعَلَمُ أَنْهُ وَيُوعُ الْقَدِّسُ مِن وَيَكِ ﴾ فعلم أنه روح القدس. وقد قال في سورة التكوير [(١٩-٣٣] ﴿ فَلَهُ لَقُولُ رَسُولِ كَوْمَ اللهُ عَلَى هُورَا صَاحِبُكُم مِن مَقِيكُ مَن مُوكُوعُ وَاللهُ عَلَى هورة الحاقة مُن وَقَلَ فَي سورة الحاقة مُن وَقَل عَلَم الله عَلَى وَلَ مَن المُؤَمِّنَ وَيَ الْعَلَينَ مَن وَاللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَ اللهُ عَلَى الله عليه الكلام عليه الكلام وهذا قول عامة العلماء".

وقد غلط بعض الشذوذ فزعم أنه جبريل "، كما غلط من هو أعظم غلطًا منه فزعم أن التي في التكوير في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه إنما أضافه إلى هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول ليتين أنه قول رسول بلغه عن مرسله، لم يحدث منه شيئًا من تلقاء نفسه، ولا منافاة بين أن يكون ذلك الرسول بلغه إلى هذا، وهذا بلغه إلى الإنس والجن، فهو قول هذا وقول هذا.

وقد غلط بعض الناس فظن أنه أضافه إلى الرسول لأنه أحدث القرآن العربي وعبر به عن المعنى الذي فهمه. وهذا باطل من وجوه: إذ لو كان هذا

 <sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري(۱٤/ ٣٦٣)
 (۲) انظر تفسير الطبري(۲۲ (۲٤٥)

<sup>(</sup>۳)المثبت من(ز) (هـ) وفي (س) زيادة : جبريل غلط.

حقّاً تناقض الخبران، فإن كون هذا أحدث القرآن العربي يناقض كون الآخر أحدثه، فإنه إذا أحدثه أحدهما امتنع كون الآخر هـو الذي أحدثه، بخلاف ما إذا بلغه فإنه يبلغه هذا إلى هذا وهذا إلى الناس والناس يبلغونه بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى: ﴿لِأَنْدِلَكُمْ بِدِو وَمَنْ بِلَغَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٩].

وفي صحيح البخاري() عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج. ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار،، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن الله أوجب علينا الإيمان (بملائكته وأنبيائه عموماً وأوجب علينا الإيمان) (٢٠ بمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصًا، وبالملك الذي جاء بالقرآن، فإن سائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملًا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، وأن نصدقه في كل ما أخبر وابه وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق، وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم، مأ أخبروا به على الله عليه وسلم أمرنا بما (أمرت) (٢) به الرسل من الدين العام: مثل عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالملائكة (والكتاب) (٤) والنبين وجمل (الشرائم) (٤) (عا) (٢) ذكره في سورة الأنعام، وسبحان، بل وعامة السور المكية، فإن ذلك عا اتفقت عليه الرسل.

<sup>(</sup>١) رقم (٣٤٦١) كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٢) زيادة من (هـ) (ز).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): أمرتنا.

<sup>(</sup>٤)زيادة من (ز)(هـ)

<sup>(</sup>٥)المثبت من (ز) وفي (س): الشريعة.

<sup>(</sup>٦)المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): بعد ما.

ولكن بعض الأمور (الخبرية) (١) التي يقع في مثلها النسخ -مثل يوم السبت، وحل بعض الأطعمة وحرمتها، واتخاذ منسك هم ناسكوه- وهو مما تنوعت فيه الشرائع، وخص الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع والمناهج، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن الله تعالى أمرنا بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجميع ما (أوتى النبيون من ربهم)(١)، كما قال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَقَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتَى ٱلنَّبِيُّوبَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]وقال تعالى: ﴿وَلَكِنّ ٱلْبَرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنِّيتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٧٧]، وقيال الله تعالى: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَخْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۚ وَٱلْمُوَّمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بأللَّهِ وَمُلَتَهِكِيْهِ وَكُثْيُهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئنِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَٱلْكِتْبِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهَكِيِّهِ - وَكُنْبُهِ - وَرُسُلِهِ - وَالْبَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالُا بَعِيدًا ١١٥ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَلَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَتُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيَقُولُونَ ثُوِّينُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِعَضِ وَتُربِدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُوِّتِيهِمْ أَجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٦ - ١٥٢]، فالأنبياء وسائط بين الله عز وجل ويين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان وسيكون.

<sup>(</sup>۱)زیادة من (ز). (۲)زیادة من (ز)(هـ).

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق، وقد ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آدم، وخصائصه وفضائله كثيرة عظيمة لا يسعها هذا الموضع.

وهو سبحانه مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم، وميز بين حقه تعالى وحقهم، فقبال تعالى: ﴿ مَا كُانَ لِيسَّرِ أَن يُوْتِيكُهُ القَّالُكِتَن وَالْخُكُمُ وَالْمُبُوّقَ مَّمَ يَقُولَ لِلْسَاسِ فَوْلُوا عِبَادًا فَي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبِينِينَ وَالنَّبُوّقَ مُمَّا مَن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبِينِينَ وَالنَّبُونَ مَن الْمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا لللّهَيكَة وَالنّبِينَ أَرْبَاناً أَعَامُوكُمُ مِاللّمُ عَلَيْهُ مَدَّدُونَ فَي اللّهِ وَلَكِن كُونُوا لللّهَيكَة بِينَا أَن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر مع وجوب الإيمان بهم، (ولهذا حصل في أهل الكتاب من الشرك بهم) (١) ما لم يحصل بعبادة الأوثان فإن الأوثان العجل وسفه، وكما حرق موسى العجل وسفه، وكما حرق موسى العجل وقد قال تعالى: ﴿ إِنْكَ عَمُ الله عليه وسلم يكسر الأصنام ويهذم بيوتها وقد قال تعالى: ﴿ إِنْكَ مُمَّ مُولَاتُهُمُ مِنْ دُوبِ اللّهِ عَمَّ مُهَامِّ اللّهُ عَلَيْهُ وَالنّهِ مَن عَمَا مُو تَعَمَّدُ مَالمُّوعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَلَالِمُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَالْهُ لَلّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِلْهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ لِلْهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ لِلْهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُول

وأسا الملائكة والأنبياء بل والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم، فلهذا صار بعض الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير (شركًا) "، وبعضهم يقصر عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفر، والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا. والله تعالى يميز حقه من حق غيره.

 <sup>(</sup>١)زيادة من (ز)(هـ).

۲/ ارپائیا مس ارب الله. (۲) المثبت من (س)(هـ) وفي (ز): قال. \_

<sup>(</sup>٣) المثبت من (س)(هـ) وفي (ز): مشركاً.

ففي الصحيحين (٢٠ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبال له: «يا معاذ، أتـدري ما حق الله على العباد»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري يا معاذ وما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم».

وقد قال تعالى: ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِيكَ كُنتُمْ ۚ تَرْعُمُوك (٧٧) وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرِهَنَكُمُ فَعَلِمُوَّا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنَهُم مَّاكَاثُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [القصص: ٧٤، ٧٥]. فالرسل كلهم -نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم - يبينون أن العبادة والتقوى حق الله وحده، وحق الرسل طاعتهم. كما قال نوح عليه السلام ﴿ يَقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾. (وكذلك قـال(٢) هود وصالح وشـعيب (وغيرهم)(٣) ﴿يَنَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِنَّ إِلَىهِ غَيْرُهُ ۗ ﴾ [سورة هود: ٥٠ و ٦١ و٨٤] وقال تعالى ﴿ كَنَّ مَنْ قُومُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [سورة الشعراء: ١٠٥ – ١٠٨])(٤)، وكذلك قال سائر الرسل -هود وصالح وشعيب- كل يقول: ﴿ فَأَنْقُواْ أَهَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [سورة الشعراء: ١٢٦ و١٤٤ و١٦٣ و١٧٩] وكذلك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [سورة النور: ٥٢]، فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال الله تعالىي: ﴿ ﴿ وَوَالَ اللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَىٰهِ بِنِ اثْنَايَنَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَنِعِذٌّ فَإِتَىٰ فَأَرْهَبُونِ ۖ ۖ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱللِّينُ وَاصِبًّا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴾ [النحل: ٥١، ٥١]، فأنكر

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٨) ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٢)هنا زيادة من(هـ): ونوح.

<sup>(</sup>٣)زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٤)زيادة من (ز)(هـ).

سبحانه أن يتقى غيره، كما أمر أن لا يرهب إلا هو. وقال تعالى: ﴿ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَا اَلَّذِيرَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَغَنَّوْهُمْ وَاَخْشَوْفِ ﴾ [سورة البقرة: ١٠٥]. (وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَزَلكُمُ الشَّيْطُنُ مُحَوِّفُ أُولِيَاءُهُۥ فَلاَ نَغَلُوهُمْ وَعَاثُونِ إِن كُنْمُ مُؤْمِينِنَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَنْخَشُوا النَّكَاسُ وَاَخْشُونِ وَلاَ شَشْتُرُوا بِكَانِيقَ ثَمَننَا قِيلَةً ﴾ (١٠٠ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُومُ مَسْخِد اللَّهِ مَنْ مَامَنَ إِلَيْهِ وَالْيُورِ الْلَاجِدِ وَأَقَامُ السَّلُوةَ وَمَانَى الرَّكُوةَ وَلَا يَخْشُ إِلَّا اللَّهُ فَصَمَى أَوْلَتِكُ أَن يَكُونُوا مِن المُهْمَدِينَ ﴾ [النوبة: ١٨].

فقد أمر الله تعالى في غير موضع بأن يخشى ويخاف ولا يخشى ويخاف غيره. وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ رَصُّواً مَا آتَنَهُمُ وُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ سَبُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَياهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ وَيَغْبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩] الله مَن فَضي الإيتاء قال: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا الله ورسوله كما قال: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا الله ورسوله الله والعمل، كالفرائد في حقه، وكذلك من والحمل، كالفرائد في التي قسمها الله وأعطى كل ذي حق حقه، وكذلك من وما نهاه عنه فهو حرام عليه، فلهذا قال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنْهُمُ رَصُّواً مَا مَاتَنَهُمُ اللهُ وَمَا أَعْلَى اللهُ وَعَلَى كل ذي حق عقه، وكذلك من الله وما أباحه له فهو المباح، اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَلُولُواْ مَا مَاتَنَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَمَا أباحه له فهو المباح، الله تعالى وحده حسب عبده أي كافيه، لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد لا رسول و لا نبي، ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده، ويمثل وقالُواْ حَسَبُنا لَهُمُ النَّمُ فَأَخْتَوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَناكُواْ وَسَلُهُ المَّا مُنافَلُواْ حَسَبُنا اللهُ والله إله وحده وقله إلى الهُ والمحدة إلا لله وحده وقله أن المُهُ المُنْهُ وَلَوْلُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَاسَ فَدَ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْتَوهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَاناكُوا وَسُولُهُ المَنْ واللهُ واللهُ واللهُ إلى اللهُ واللهُ إلى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ إلى اللهُ واللهُ إلهُ إلى اللهُ وحده واللهُ واللهُ وحده واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ

<sup>(</sup>١)زيادة من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>٢)زيادة من (ز)(هـ).

وقـال تعالـى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُـلْ حَسْمِى ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْـهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [سورة التوبة: ١٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ﴾ وقال﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الأنفال: ٦٢-٦٤] أي حسبك وحسب من اتبعك: (اللهُ)(١) كما قاله جمهور أهل العلم(٢)، ومن قال: (إن المراد)(٣) إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده حسبه بل جعله وبعض المخلوقين حسبه وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. وقال الله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدُهُۥ﴾ [سورة الزمر: ٣٦]، فهو وحده كاف عبده. وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ } [سورة الطلاق: ٣]، فلهذا قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا أللَّهُ ﴾ ولم يقل ورسوله، ثم قال: ﴿إِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [سورة التوية: ٥٩]، ولم يقل ورسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال: ﴿فَإِذَا فَرُغَّتَ فَأَنْصَبُ ٧﴾ وَإِلَا رَبِّكَ فَأَرْغَبِ ﴾ [سورة الشرح: ٧-٨] فالرغبة تتضمن التوكل وقد أمر أن لا يتوكل إلا عليه، كقول اتعالى ﴿ وَعَلَى أَلَّهِ فَتَوَكَّلُوا ﴾ [سورة المائدة: ٢٣]، وقوله ﴿ إِنَّهُ لِنَسَ لَهُ سُلَطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [سمورة النحل: ٩٩] فالتوكل على الله وحده بهذه الرغبة إليه وحده والرهبة منـه وحده، ليس لمخلوق ولا للملائكة ولا للأنبياء في هذا حق، كما ليس لهم حق في العبادة. فلا يجوز أن نعبد إلا الله وحده، ولا نخشى ولا نتقى إلا الله وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينَتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّونَ ﴾ [سورة الأنفال: ٢].

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): من المؤمنين. (٢) انظر تفسير ابن جرير الطبري (١١/ ٢٥٩) (٣) زيادة من (ز)(هـ).

فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلا لله وحده، ولا يتقى ويخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهمكان هذا تحقيقًا للتوحيد، ولم يكن هذا سبًا لهم ولا تنقصًا بهم ولا عبيًا لهم، وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فنقص المخلوق عن الحالق من لوازم كل مخلوق بمتنع أن يكون المخلوق مثل الحالق، والملائكة والأنبياء كلهم عباد لله يعبدونه، كما قال تعالى: ﴿ لَن يَستَنكِكُ أَلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللهِ عَبْدًا للهِ عَبْدُ النَّمَسِيحُ أَن يَكُونَ النَّمَاء : ١٧٢].

وقبال تعالمي: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَيَٰذُ ٱلرَّحْمَانُ وَلَكَّا شَبْحَنَهُۥ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ (الله عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَهُم إِلَّمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ. فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّدَّ كَلَالِكَ بَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٦]، فإذا نفي عن مخلوق -ملك أو نبي أو غيرهما- (شيء)(١) من خصائص الربوبية، وبين أنه عبدُ الله، كان هذا حقًا واجب القبول، وكان إثباته من إطراء المخلوق، فإن رفعه عن ذلك كان عاصيًا بل مشـركًا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله». والله تعالى قد وصفه بالعبودية حين أرسـله وحين تحدى وحين أسرى به، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُرُ لْمَا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [سورة الجن: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [سورة البقرة: ٢٣]، وقىال تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بعَبْدِهِ، ﴾، وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو ذلك، كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قالوا: يـا محمد إنك تعيب

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): ما كان.

صاحبنا وتقول إنه عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ليس بعيب لعيسى أن يكون عبدًا لله، (فنزلت) (() ﴿ لَنَ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبدًا لله، (فنزلت) (الله و لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبدًا يَقَو وَلا المَسَاء: ١٧٢ ]، أي (لن) (") يأنف (المسيح) (") من ذلك (ولن) (المن يتعظم من جعله عبدًا لله، فعند النصارى الغلاة أنه سبه وعابه. ولهذا لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب: ما تقول في المسيح (عيسى) (المقول فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم (العذراء البتول) (") وروح منه، فوفع النجاشي عودًا وقال: ما زاد (المسيح) (") على ما قلت هذا العود. فنخرت بطارقته، فقال: وإن تخرتم (").

فهم يجعلون قول الحق في المخلوق سبًا له، وهم يسبون الله ويصفونه بالنقائص والعيوب، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت وللاً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». رواه البخارى من حديث ابن عباس (٩).

(٩)رقم (٤٨٢٤). آ

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): فنزل الله.

<sup>(</sup>٢)المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): لم.

<sup>(</sup>٣)زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤)المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): لم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).(٦) زيادة من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>٧)المُثبت من (س)(هـ) وفي (ز): عيسى.

<sup>(</sup>A) رواه الإمام أحمد برقم ( ١٧٤٠) (٣/ ٢٣٦) وابن خزيمة ( ٢٢١٠) وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وله طريق آخر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد برقم( ١٤٤٠) (٣/ ٢٦٣) وقال الشيخ الألباتي رحمه الله في صحيح السيرة النبوية (س ١٦٦): هذا إسناد جيد قوي.

فقـد أخبـر سبحانه أن هؤلاء يسبونه، وقـد كان معـاذ بن جبـل يقول عن النصاري: لا ترحموهم فقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر(''.

وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله: ﴿ وَإِذَا رَوَالَكَ اللَّيِينَ كَفُرُوا إِن يَنَجَدُونَكَ إِلّا هُرُوا آهَنَا اللَّهِ يَذَكُرُ وَالهَمَنَكُمْ ﴾ أي يعيبها ﴿ وَهُم إِن يَتَجَرِ الرَّهَنِي هُمُّ كَفُرُونَ هَلَ اللَّهِ عَلَى السَّحِقِهِ عَلَى الله عليه وسلم أن يذكر الهتهم بما تستحقه، وهم يكفرون بلكر الرحمن ولا ينكرون ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَشَبُّوا اللَّهِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عَيْشُبُوا اللّهُ عَلَوْ المِعْتِوعِلُم ﴾ [سورة الأنعام: ١٠٨]، وهكذا من فيه شبه من (اليهود) (" والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ أو الأثمة أو الأنبياء أو غيرهم، فإذا ذكروا بما يستحقونة أنكر ذلك ونفر منه وعادى من فعل ذلك، وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وبشعائره ولا ينكر ذلك.

ويحلف أحدهم بالله ويكذب، ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذب إذا حلف به.

وهو لاء من جنس النصارى والمشركين، وكذلك قد يعيبون من نهى عن شركهم كالحج إلى القبور التي يحجون إليها (عادوه) (")، وهم يستخفون بحرمة الحج إلى القبور أفضل منه، وقد ينهون عن الحج (إلى بيت الله) (الله ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منه، وقد ينهون عن الحج (إلى بيت الله) (الما اعتياضًا (بالحج) (الله) القبور ويقولون: هذا هو الحج الأكبر، وهؤلاء من جنس المشركين عباد الأوثان.

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور (٢/ ٣٦٦) وقم(٢٨٨٣) والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ١٢٧) رقم(١٠٤١) (٢) زيادة من (س.).

<sup>(</sup>٣)المثبت من (ز)(هـ) وفي(س):عادة.

<sup>(</sup>٤)زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥)زيادة من (ز)(هـ).

وكذلك هـ ذا المعترض وأمثالـه يـرون النهي عـن الحبح إلـى قبـور الأنبياء والصالحين إخلالاً يحقهم ومعاداة لهم ونحو ذلك، وهم لا يرون الشرك بالله ودعاء غيره واتخاذ عباده من دونه أولياء إخلالاً بحقه ومعاداة له.

ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عنو وجل قال الله تعالى: 

﴿ يَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّه تعالى: 
﴿ يَا اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وهنا موضع قد يستشكل، وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله ماطل، ١٩٠٩.

وهـذا مشل قولـه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَكَ مَا بَكَمْعُونَ مِن مُونِيهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [سورة الحج: ٦٢]، (وفي الآيـة الأخـرى ﴿ وَلَنَّ مَا يُتَعُونُ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ [لقمـان: ٣٠]) " فالمراد بالباطل مـا لا ينفع،

<sup>(</sup>١)المثبت من (ز)(هـ) وفي(س):أمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٤١) ومسلم(٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز) ولكن جاءت محرفة.

وكل ما سوى الله عز وجل لا تنفع عبادته، كما في الأثر: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم(١).

فإن هذا يدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء، وهؤلاء قد سبقت لهم من الله تعالى الحسنى فكيف يدخلون في اسم الباطل؟ وكذلك قولـه تعالى ﴿ فَنَالِكُمْ اللّهُ وَيُكُمُ لَكُنُّ فَعَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلّا الضَّلَكُلُّ ﴾ [سورة يونس: ٣٣]. فيقال: إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل.

وقد يقال عن (الشيء) (٣) أنه لا شيء لانتفاء المقصود منه (٣) (وإن كان موجوداً كما يقول المحدثون عمن ليس بثقة: (ليس بشيء ١) (٤)، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن الكهان لما سئل عنهم فقال: (ليسوا بشيء ١٠ فقيل له: إنهم يحدثون بالشيء فيكون حقّا، فذكر أن ذلك من الجني تخطف الكلمة من (الجن) (١)، ويزيدون فيها من الكذب مائة كذبة، فهم ليسوا بشيء أي لا ينتفع بهم فيما يقصد منهم وهو (الاستخبار) (٢) عن الأمور الغائبة، لأنهم يكذبون كثيرًا فلا يدرى ما قالوه أهو صدق أم كذب، وهم مع ذلك موجودون يَضلون ويُضلون، فقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسوا بشيء) مثل قول (لبيد) (١٠) ألا شيء ما خلا الله باطل (١٠).

 <sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (٢٠) وفي مجابو الدعوة (٢٠) من كلام عمرو السوايا.
 (٢) في (هـ): النبي صلى الله عليه وسلم. والمثبت من (ز)(س).

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة: وليس بشيء.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (هـ)(س): الحق. والمثبت من(ز). والحديث رواه البخاري(٧٧٦) ومسلم (٢٢٢٨) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>١)المثبت من (هـ)(س) وفي(ز):الإخبار.

 <sup>(</sup>۷) زیادة من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>٨) روى البخاري (٣٤٨٠) كتاب المتاقب باب أيام الجاهلية، ومسلم (٢٥٦٦) كتاب الشعر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ ١٠٠مِن دُونِيهِ۔ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [سورة الحج: ٦٢]، فهو من جهة كونه معبودًا باطل لا ينتفع به ولا يحصل لعابده مقصو د العبادة، وإن كان من جهة أخرى هو شـمس وقمر ينتفع بضيائه ونوره، وهو يسجد لله ويسبحه. وكذلك الملائكة والأنبياء إذا نفي عنهم كونهم آلهة معبودين (وبين) (٢) أن عبادتهم عمل باطل لا ينفع به لم ينف ذلك (عنهم)(٢) ما يستحقونه من الإكرام والإجلال وعلو قدرهم عند الله تعالى، والتبري(يحصل)(٤) من عبادتهم ومن كونهم معبودين لا من موالاتهم والإيمان بهم وقولهم ﴿إِنَّا بُرَّءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [سورة الممتحنة: ٤] أي ومن عبادتهم ومن كونهم معبودين، كما قبال الخليل عليه السلام ﴿يَنَقُومِ إِنِّي بَرِيَّ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ٧٨]. فهو بريء من كل (شريك)(٥) بالله من جهة كونه جعل (١) شريكًا وندًا لله، ولم يتبرأ منه من جهات أخرى. فإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه لم يتبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع العباد، وكونها تسجد لله وتسبحه، وكونها من آياته العظيمة، بل من جهة كونها شركاً لله عز وجل وقوله: ﴿إِنَّى بَرِيَّءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ وإن كان قـديقال: مما تعبدونه، أي من شـرككم فقد صرح في قوله ﴿إِنَّا بُرِّءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ ﴾ [سورة الممتحنة: ٤]، أي برىء من المعبو دين من دون الله.

<sup>(</sup>١) في (ز): تدعون. وهي من احدى القراءات السبعة. انظر معاني القراءات للازهري (ص ٣٢٠) والسبعة في القراءات لاين مجاهد (ص ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) المُثبت من (ز) وفي (هـ): فبين. وفي (س): تبين .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

 <sup>(</sup>٤) زيادة من (ز)(هـ).
 (٥) المثبت من (س)(هـ) وفي (ز): شرك.

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة : لله.

وكذلك قولم ﴿ فَالَ أَفْرَءَيِثُمْ تَاكَثُمُ تَعَبَّدُونَ ﴿ أَنْتُمْ وَمَابَأَوْكُمُ الْأَفْمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ مَلُوُّ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [سورة الشعراء: ٧٥-٧٧] أما الأوثان ونحوها فتعادى مطلقًا، وأما الشمس والقمر والكواكب والملائكة (فإنها) (() تعادى عبادتها وكونه إلها معبودًا، فتبغض من هذه الجهة وتعادى، مع وجوب الإيمان بالملائكة (وموالاتهم) (().

وإذا قبل للتصارى نحن برآء من شرككم ومما تعبدون من دون الله (وكان دلك براء من الشرك ومن كون ما سوى الله معبوداً) ( وقد قال تعالى: ﴿ قُلُ التَّبُدُونَ مِن دُونِ الله معبوداً) ( وقد قال تعالى: ﴿ قُلُ التَّبَدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُّمْ صَرَّا وَلَا نَفْحاً وَاللهُ هُو السّعِيمُ التَّبَدُونَ مِن دُونِ اللهِ معبوداً المائدة: ٧٦] هذا بعد قوله: ﴿ مَا الْمَسِيمُ ابْثُ مَرْيَمَ اللهُ رَسُولُ السّعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عالمِ اللهُ عالى اللهُ عالمِودة من كل الله عنو وجل، وذلك براءة من الشرك ومن كون ما سوى الله كالبراءة من كل إله سوى الله كالبراءة من الله عن عبدهم ويعادونهم ولا يوالونهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَهَمَ عَنْهُمُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَهَمَ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عالى: ﴿ وَهَمَ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز)(هـ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (هـ)(س).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ز)(هـ) وفي (س): براءة.

مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا أَهُ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ وَمَاكِنَا مُمْ حَقَّ نَسُوا الْلِكَ وَوَالْمُوا فَوَالًا مُمُوكًا وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم (لأجله لكن نهى عن موالاتهم دونه) (٢٠) فمن أحبهم ووالاهم لله فهو مؤمن موحد ومن جعلهم أنـدادًا أحبهم كما يحب الله فهو (شرك وكفر) (٣)، (فالحب لله توحيد وإيمان، والحب كما يحب الله شرك وكفر) (٤٠).

وكذلك الشفاعة قبال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِن فُونِهِ مِن وَلِيَ وَلَوَ مَقَيْعَ ﴾ [سورة السجدة: ٤]، وقبال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرَ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحَسَّرُوا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيَن لَهُمْ مِن دُونِهِ، وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ١٥] وقبال تعالى: ﴿ وَزَكَ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَّا عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

<sup>(</sup>١) زيادة من (هـ)(ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ز) وفي (هـ) و (س): فهو مشرك.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (هـ)(ز).ً

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ز) والآية التي قبلها سقط بعضها في (س).

وقىال: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِّ؞﴾ [سمورة البقرة: ٢٥٥]، (وقىال تعالىي: ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْني شَفَعَنُهُمْ شَيَّتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأَذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاَّهُ وَيَرْضَيَ ﴾ [النجم: ٢٦]) ١١ وقال تعالى: ﴿وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُواْ ٱلْحَقُّ ﴾ [سبأ: ٢٣]، فبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن له حتى أنه إذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله: كأنه سلسلة على صفوان، وصعقوا فيلا يعلمون ما قيال: ﴿ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ (أي أزيل الفزع عن قلوبهم)(٢) ﴿ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَانُي ٱلْكِيرُ ﴾ [سـورة سبأ: ٢٣](٢)، فحينئذ يعلمون ما قضى به، فكيف يشفعون بدون إذنه؟ وقىال الله تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٦-٢٧]، وقيال تعالى: ﴿ أَمِر أَخَّذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤]، وأوجه الشفعاء وأول شافع(وأول مشفع)(٤) يوم القيامة محمد(رسول الله)(٥) صلى الله عليه وسلم.

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع لهم يردهم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى (عيسى وعيسى) (٢) إلى محمد صلوات الله عليهم

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ز) (٣) رواه البخاري (٤٧٠١) كتاب التفسير باب قوله: ﴿إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين﴾ من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) زيادة من (ز)

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (ز)

 <sup>(</sup>٦) المثبت من (ز) وهو موافق للفظ الحديث، وفي (س)(هـ): المسيح والمسيح.

وسلامه (أجمعين)(1) ويقول (المسيح)(1): «اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فيأتوني، فأذهب إلى ربي، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، وحينئذ فيقول: أي محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال: فأقول: أي رب أمتي. فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة. وكذلك ذكر في الثانية والثالثة (1).

وفي صحيح البخاري<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي (يوم القيامة) (٥) من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه».

فقد بين أوجه الشفعاء أنه إذا أتى يبدأ بالسجود لله والحمد لله، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فإذا أذن له حينئذ يشفع، فإذا شفع حد له حدًا فيدخلهم بالشفاعة حتى يؤذن له، فإذا أذن له حينئذ يشفع، فإذا شفع إخلاصًا وتوحيدًا، لا الجند. ويين أن (أسعد) (1) الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصًا وتوحيدًا، لا من كان سائلاً وطالبًا منه أو من غيره، فالأمر كله لله وحده لا شريك له، هو الذي يقبل شفاعة (الشفيع) (1) فيمن يغتار (هو لا فيمن يغتار المخلوق) (1)، ﴿وَرَبُكَ يَعْلُقُ مَا يَضَاكُ وَيَعْتَارُ مَا صَحَالَكَ لَمْمُ اللهِ عَلَى عَمَّا بِثَمْرِكُونَ ﴾ [سورة القصص: 73].

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).(۲) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧١٣) كتاب التفسير باب ﴿ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا﴾، ومسلم (١٩٤) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) رقم (٩٩) (٥) زيادة من (ز) وهي في الحديث.

رم. (٦) المثبت من (ز) وفي (هـ)(س): أولي.

 <sup>(</sup>٧) المثبت من (س)(هـ) وفي (ف): المشفع.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ز)(هـ).

فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم، ويقولون إنهم يحبونهم ويوالونهم ويعظمونهم بذلك، فالأنبياء يتبرأون منهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم برىء من عمل من خالف أمره وسنته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّمَّا نَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الشعراء: ٢١٦]، ولا ينفع من عصبي أمر (الرسل)(١) أن يقول قصدي تعظيمهم فإنه إنما أمر بطاعتهم لم يؤمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس. قال الله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ أَلَّهُ يُنعِيسَى أَبْنَ مَرَّيَّمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَهُمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠ مَا قُلتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِي بِهِۦ أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧،١١٦] فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله وحده، وكذلك سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، قـال الله تعالـي: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدُونِ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٥] وهو سبحانه إنما يعبد بما شرعه من الدين، لا يعبد بما شرع من الدين بغير إذنه فإن ذلك شرك، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُّا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [سورة الشورى: ٢١]، وقىال تعالىي: ﴿شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ. نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْمَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ۚ أَنْ أَقِبُواْ الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الشورى: ١٣].

والدين الذي شرعه الله إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع، والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واجبًا ولا مستحبًا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه

<sup>(</sup>١) المثبت من (ز) (هـ) وفي (س): الرسول.

حديثًا صحيحًا في استحباب ذلك (عن النبي صلى الله عليه وسلم (١١) و لا عن أصحابه و لا علماء أمنه، وإنما ينقل في ذلك أحاديث مكذوبة فهي من الإفك والشرك، وإنما (شرع) (١٦) السفر إلى المساجد الثلاثة لأنه سفر إلى بيوت الله التي بنتها الأنبياء لعبادته سبحانه وتعالى وأحدها يجب الحج إليه، والأخران يستحب السفر إليهما، والحج الواجب كما يختص بذلك المكان فهو يختص بأعمال لا تشرع في غيره كالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وسَوق الهدي إلى هناك وغير ذلك.

وأما المسجدان الآخران فلا يشرع فيهما إلا(ما هو)(٢) من جنس ما يشرع في سائر المساجد كالصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف، لكن للعبادة فيهما فضيلة على العبادة في سائر المساجد أوجبت تلك الفضيلة أن يشرع السفر إليهما.

وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مجاور مسجده، فإذا أتى مسجده فعل فيه ما يشرع له من حق الرسول من الصلاة والسلام وغير ذلك، وكل ما يفعله من ذلك في مسجده فهو مشروع في سائر المساجد والأمكنة، لكن مسجده أفضل، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه (إلا المسجد الحرام)<sup>(٤)</sup>.

وهـذا الفعل المشروع في حقه - كالصلاة والسلام - هل يسمى زبارة لقبره ويطلق ذلك عليه؟ على قولين معروفين، فإنه لا يوصل إلى قبره ويزار الزيارة المعروفة في حق غيره بل قدمنع الناس من ذلك، فما بقي المشروع هناك كالمشروع من الزيارة لسائر القبور، إذ كان الله عز وجل قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، وخص بالدفن في حجرته

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ز)(هـ).(۳) زیادة من (ز).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

فلا يصل أحد إليه لثلا يتخذ قبره مسجدًا ووثنًا وعيدًا. فكلما تدبر الإنسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب وإخلاص الدين لـه وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم (وتوقيرهم) (() ومجتهم وموالاتهم ومتابعتهم، فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنًا وظاهرًا.

في نسيخة (هـ): والحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

بلغت المقابلة بالأصل المتقول منه حسب الطاقة والإمكان والحمد لله وحده في مجالس آخرها: ثالث جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

وفي نسخة (ز): والحمد لله رب العالمين نجز بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه ومنّه وكرمه، والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبين وعلى آله وأزواجه الطبيين الطاهرين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ووافق الفراغ من نسخه يوم الخميس تاسع محرم من شهور سنة احدى وأربعين وسبعمائة.

كتبه محمد بن أحمد بن علي الخطيب يومئذ بقرية بَبَيلا من غوطة دمشق المحروسة غفر الله له ولجميع المسلمين.

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكفي بالله حسيباً.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

وفي (س): صلى الله عليه وسلم تسليمًا. والحمد لله وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

آخر كتاب الرد على الإخناني قاضي المالكية واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية لا البدعية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مأواه آمين.

بقلم الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه القدير: محمد بن راشد الغنيمي() غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، بغرة رمضان من سنة ست وستين بعد الماثنين والألف من هجرته صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في علماء نجد للبسام (٥/ ٥٣٠)

في شد الرحال

مسألة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

وصف النسخة الخطية:

وهي من مكتبة دار الكتب المصرية، مجاميع رقم (٧٤٨)، وفيها رسائل لشيخ الاسلام بن تيمية وغيره، وهي تقع من ورقة (٥٤) إلى (٥٦).

والرسالة يذكر فيها شيخ الاسلام تعليقا على فتواه في شد الرحال، وهذه الرسالة لم تطبع من قبل.

رية والساء فادكرنني ليالي وصلا والفاقل والساء الماسات

على المراب المام المام د لوان *ما*ی **مریصگروک**و

عبره کاد دندالان نعما وج يس تعق منافالا لأمَّا سُفُّ لا وعطة علاقًا نفومًا نعيرٌ ومنعن المرام والحرور

إحدر تميداني وقف عل لوزقدالة خرون مزاحلا قاله اهذه الفتالس *٢ ص ل قا ﴿ بحوم الانعبآود قرنت النص* 

الله على عدوا ذاائ مشعده فاندر واد ذاك ولدا قن احلية ذلك تراعًا لمرتبي مما يبل أن العاما تنادنجه والأزباره النبو والبائنه عنوالثناك ريالنهد لخارد على المناين وفراك ل عنده في من من خاص لمتولد لا تتازوا قري فالعادالذبجراتحا دتبن عيالفة بتر السف الإستحاره وذما زند فهو الناسم عندواتفاة علآالنار وكزلك ال و ذهرت تنازع العا**ر) حا**يعاً الر كمن وعد فرياد والريعاع متجاه فرما عليه على اجيعه ذقرت أللته ااألت كمحدز والصاكر هالهد فومآوساح فيدقدلان للعكمأ وذكرت هذا وهذا وهذا فالتولان وجو دان ك

افوداحد وعبرها وبكنا ليحاب مآك الموفان بيء ملك مرابزالإمام وشيرعي للاه وللنجد وفائذوه والاقصاديث احسر فازياب دالامتا انا درت 12.11. Si sacolità الفعلي الماز النأ متحده فتروز اول برم وا ن امريا ورود الساعيد والدولان السفاء وانداه فاجد فندا مزالرى المنعط أيماقا وهذا رام

يراح وكذلك إنكان يتصوده بالشفارا ومقرع عزم مر الابنية والصائد ولكر الصلاه ومنحده فعلت صالا ولاال القرواتحاد العدرت عر خال آسود لهذا أنال لعلى لايموز سالتاحد ع النبورد لا اصلاه في استاجا المندع الفرروالمناصد البنيه لفترنى ورحوساك فلدنتم مساهد فهذوهى بألهو دوالنمارى وحذرامته وساهم اربيعلواشا انعاله يحلان المتحداريني عيرفبورالانيا يف لانه لانتصد لاح أصاحب للب ويخذ سأفهوش واساللقارالنا وجدتن تعتى سَدُّا للزريع والسلعلم ٥

## بسم الله الرحمن الرحيم

وبه توفيقي

يقول أحمد بن تيمية:

إنني وقفت على الورقة التي فيها مضمون أمر السلطان أيده الله وسدده:

فأما ما ذكر من إرسال فتيا إلى بغداد وغيرها، ولكن يمكن أن يكون بعض الناس وسلم؛ فإني لم أرسل إلى بغداد وغيرها، ولكن يمكن أن يكون بعض الناس أخذ نسخة الفتيا القديمة التي كتبتها في مصر من مدة طويلة، فإنه بلغني أن هذه لما أظهرها بعض الناس بدمشق لينكر بعض ما فيها، وآخرون من العلماء قالوا: هذه الفتيا ليس فيها ما ينكر، وأخرجوا كلام علماء المسلمين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد موافقاً لها، وهذه الفتيا موجودة بخطي كتبتها بمصر من مدة طويلة فيها استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتعظيمه وتوقيره والسلام عليه وعلى صاحبيه وذكر الأحاديث والآثار في ذلك مثل:

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يسلم عليّ إلا يرد الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام».

ومثل قوله: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام».

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء».

وذكرت أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبة (٥٥/ب) ثم ينصرف. وذكرت إجماع العلماء على أنه يستحب السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى مسجده فإنه يستحب زيارته وزيارة صاحبيه، فإن هذا مجمع عليه بين علماء المسلمين، وكتبت في الزيارة إذ ذاك، ولم أكن أعلم في ذلك نزاعاً، ثم تبين لي فيما بعد أن العلماء تنازعوا في زيارة القبور النائية عنه واتفاق علماء المسلمين.

وكذلك السفر إلى المسجد الحرام وبيت المقدس مطلقاً هل هي مستحبة أو مباحة أو منهي عنها؟

وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في زيارة قبره خصوصاً حتى يستثنى من العموم بل جاء عنه في قبره نهي خاص، كقوله: "لا تتخذوا قبري عبداً". لكن الحكم عام فإنه إذا لم يجز اتخاذ قبره عبداً فقبر غيره أولى. ومن قال أنه لا يستحب السفر إلى مسجده وزيارته فهو كافر مرتد يجب قنله، فإن السفر إلى مسجده مستحب بالنصوص الثابتة عنه واتفاق علماء المسلمين، وكذلك السفر إلى المسجد الحرام. وذكرت تنازع العلماء: هل يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت أن مالكاً يكره هذا اللفظ، وغيره من العلماء لا يكرهونه.

والسنة المشروعة في زيارته أنه يصلي في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه، وذكرت في الفتيا أن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل هو محرم أو مباح؟ فيه قولان للعلماء، وذكرت بعض من قال هذا وهذا.

وهذان القولان موجودان في (٥٦/ أ) مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي كتب أصحاب مالك أبلغ، قال في المبسوط لإسماعيل بن إسحاق عن مالك بن أنس الإمام: أنه سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... » الحديث.

وفي المدونة لمالك: من نذر إتيان المدينة إن كان مقصوده الصلاة في المسجد وفتي بنذره، وإن قصد شيئًا آخر فلا. هذا أو معناه.

فجميع علماء المسلمين متفقون على أن السنة لن زاره صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه، والسفر ذلك مشروع تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين، ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فهو كافر يستناب فإن تاب وإلا تُقل، إنما ذكرت للعلماء قولين فيمن سافر لمجرد وزراة قبور الأنبياء والصالحين، إن كان قصده أن يسافر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لا يقصد الصلاة في المساجد في الفتيا السفر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين كلهم متفقون على أنهم يسافرون إلى مسجده فيزورون قبره ولا ينكر هذا مسلم، وكلهم يصلون في مسجده ثم يسلمون عليه، وأحد من المسلمين لا يقصد أن يسافر إلى قبره ولا يصلي في مسجده، فإن هذا لا يفعله أحد، وإن فعل هذا أحد فهذا هو الذي قال فيه مالك ما قال، وهذا (٢٥/ب) داخل في محل النزاع.

وكذلك إن كان مقصوده بالسفر زيارة قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين، ولكن الصلاة في مسجده فعلت ضمنا وتبعا فهذا أيضا محل النزاع، ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى فالسفر إليه والصلاة فيه مستحب بالنص والإجماع. وأما المساجد المبنية عند قبر غيره فتلك لا يستحب السفر إليها بالنص والإجماع فلا يسافر إلى المسجد الذي هناك ولا إلى القبر.

واتخاذ القبور مساجد محرم قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد ونهي عن ذلك أمته، ولهذا قال العلماء: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا الصلاة في المساجد المبنية على القبور، والمساجد المبنية لقبر نبي أو رجل صالح، فقد تسمى مشاهد، فهذه هي التي لُعن عليها البهود والنصارى وحذّر أمته ونهاهم أن يفعلوا مثل أفعالهم، بخلاف المسجد الذي بني على غير قبور الأنبياء والصالحين، فإن هذه أخف لأنه لا يقصد لأجل صاحب القبر و [لكن الذي] يتخذ بناء فهو شرك بيّن، وأما المقابر (الساذجة)(الرارانة) فنهى عنها سداً للذريعة . والله أعلم

<sup>(</sup>١) أي الخالية.

<sup>(</sup>٢) لمَّ تتبين لي الكلمة.



## فهرس الإّيات

| رقم الصفحة | بالآية                                                                                                      |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | سورة الفاتحة                                                                                                |  |  |
| ٣٥         | ﴿ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ • الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ( ١-٤ )        |  |  |
|            | سورة البقرة                                                                                                 |  |  |
| 7.7        | ﴿وقودها الناس والحجارة﴾ (٢٤)                                                                                |  |  |
| 1778       | ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قلوبِهِم العجل بكفرهم ﴾ (٩٣)                                                             |  |  |
| 2.7        | ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾(١١١)                                                                      |  |  |
| AV         | ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها﴾<br>(١١٤)                                    |  |  |
| ١          | ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا يَحْبُونَهُم كَحَبِ اللَّهِ ﴾<br>(١٦٥)         |  |  |
| 27         | ﴿إِنَّا يَامُرَكُمُ بِالسَّوِءُ وَالفَحَشَّاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾<br>(١٦٩) |  |  |
| AY         | ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها﴾<br>(١٨٧)                                   |  |  |
| ۸۶۲        | ﴿فصيام ئلاثة أيام﴾(١٩٦)                                                                                     |  |  |
| ٤.         | ﴿ فِبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ﴾ (٢١٣)                                                                 |  |  |
| 177        | ﴿ولا تقربوهن حتى يطهر ن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾<br>(۲۲۲)                                       |  |  |

| رقم الصفحة   | الآية                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | سورة آل عمران                                                                                               |
| 177          | ﴿قُلَ إِن كُنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبِيكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾<br>(٣١) |
| ٤٢           | ﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ﴾(٦٦)                                                                 |
| ٤٤           | ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ﴾(٧٩-٨٠)                                                   |
| ٤٢           | ﴿اتقو الله حق تقاته﴾(١٠٢)                                                                                   |
| ٤٥           | ﴿لِيقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاتبين ﴾(١٢٧-١٢٨)                                           |
| سورة النساء  |                                                                                                             |
| 777          | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ﴾ (١٣)                                              |
| ٣٩           | ﴿يا أيها الذَّين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾<br>(٥٩)                                |
| 77.          | ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ﴾(٦٤)                                                        |
| ٣٩           | ﴿فلا وربك لا يؤمنون ﴾(٦٥)                                                                                   |
| 771          | ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾(٨٦)                                                            |
| 131          | ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ﴾ (١١٥)                                                          |
| ٤٢           | ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾(١٧١)                                         |
| سورة المائدة |                                                                                                             |
| ١٧٧          | ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾(٢)                                                                                    |

| الأية                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ﴾(٨)                                                               |  |  |
| ﴿الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا يَنْ يَكَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (٤٨)                   |  |  |
| ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾(٧٢-٧٦)                                                              |  |  |
| ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ابن مريم ﴾ (١١٦-١١٧)                                                                |  |  |
| سورة الأنعام                                                                                                          |  |  |
| ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ (١)                   |  |  |
| ﴿قَلَ لاَ أَقُولَ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنَ اللَّهُ وَلاَ أَعَلَمُ الْغِيبِ وَلاَ أَقُولَ لَكُمْ إِنِّي<br>ملك﴾(٥٠)    |  |  |
| ﴿وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ﴾(٨٠)                                                                       |  |  |
| ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾(١١٩)                                                                      |  |  |
| ﴿وَإِنَ الشَّيَاطِينَ لِيوحُونَ إِلَى أُولِياتُهِم لِيجادَلُوكُم وَإِنْ أَطْعَتُمُوهُم إِنَّكُمُ<br>لَشْرِكُونُ﴾(١٢١) |  |  |
| ﴿ اَلذَّكَرَيْنِ حرم أم الأنثين ﴾ (١٤٣)                                                                               |  |  |
| سورة الأعراف                                                                                                          |  |  |
| ﴿ فَلَنَشْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَشْأَلَنَّ الْرُسَلِينَ ﴾ (٦)                                    |  |  |
| ﴿قَلْ أَمْرَ رَبِّي بِالقَسْطُ وَأَقِيمُوا وَجُوهُكُمْ عَنْدُ كُلِّ مُسْجِدٌ ﴾(٢٩)                                    |  |  |
| ﴿قَلَ إِنْمَا حَرَمَ رَبِّي الْفُواحَشُّ مَا ظَهُرَ مَنْهَا وَمَا بِطْنَ ﴾(٣٣)                                        |  |  |
|                                                                                                                       |  |  |

| رقم الصفحة | - (الآية                                                                                                     |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٤٢         | ﴿أَلَمْ يَوْخَذُ عَلِيهِمْ مِيثَاقَ الكتابُ أَنْ لا يقولُوا عَلَى اللهِ إِلاَ الحَقُّ ودرسوا<br>ما فيه﴾(١٦٩) |  |  |
| ٤٥         | ﴿قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ﴾ (١٨٨)                                                     |  |  |
| ١٢٩        | ﴿إِن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾(١٩٤)                                                             |  |  |
|            | سورة التوية                                                                                                  |  |  |
| ۱۷۸        | ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾(٥)                                                                |  |  |
| AV         | ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر﴾(١٨)                                                         |  |  |
| 15.        | ﴿ قِل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ (٢٤)                            |  |  |
| ٣٧         | ﴿بِالْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٣)          |  |  |
| 7 • ٨      | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (٥٩)                                            |  |  |
|            | سورة الأنفال                                                                                                 |  |  |
| 170        | ﴿وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾<br>(٣٣)                                      |  |  |
|            | سورة يونس                                                                                                    |  |  |
| ۲۳٦        | ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (٣)                                      |  |  |
| ۲۱۰        | ﴿وإذا مس الإنسان الضر دعانا لِجنبه أو قاعدًا أو قائمًا ﴾(١٢)                                                 |  |  |
| ٣٦         | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَتَّفَعُهُمْ ﴾ (١٨)                            |  |  |
| ٣٩         | ﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا﴾(١٩)                                                                   |  |  |

| ا<br>رقم الصفحة | الآية                                                                                     |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 40              | ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُوْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣١)                             |  |
| ٤٥              | ﴿قل إني لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله﴾(٤٩)                                 |  |
| 100             | (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ﴾(١٠٦)                                          |  |
|                 | سورة هود                                                                                  |  |
| 171             | ﴿إِنْ نَقُولَ إِلَّا اعْتِرَاكُ بِعِضَ آلَهْتَنَا بِسُوءَ﴾ (٤٥)                           |  |
|                 | سورة يوسف                                                                                 |  |
| ٣٥              | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦)                 |  |
|                 | سورة النحل                                                                                |  |
| ٤٥              | ﴿إِن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ﴾(٣٧)                                         |  |
| ۸۰۲             | ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّا هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدٌ ﴾ (٥١) |  |
| 77              | ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴾ (٥١)                                                         |  |
| 177             | ﴿وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ﴾(١١٢)                                             |  |
|                 | سورة الإسراء                                                                              |  |
| 177             | ﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ﴾ (٤)                            |  |
| ٥٨              | ﴿فلا تقل لهما أف﴾(٢٣)                                                                     |  |
| ٥٨              | ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾(٣١)                                                       |  |
| ٤٢              | ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٣٦)                                                           |  |
|                 |                                                                                           |  |

| رقم الصفحة | الأبا                                                                                   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 24         | ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ﴾(٥٦)                                                     |  |
| 177        | ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرِيةَ إِلَا نَحِنْ مَهَلَكُوهَا قِبَلِ يَوْمُ القَيَامَةُ ﴾ (٥٨)        |  |
| 711        | ﴿وَإِذَا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾(٦٧)                                  |  |
|            | سورة الكهف                                                                              |  |
| ٤٣         | ﴿هُوْ لاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين﴾(١٥)                    |  |
|            | سورة الأنبياء                                                                           |  |
| ٣٦         | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ﴾ (٢٥)                                   |  |
| ١٣٦        | ﴿قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾(٢٢)                                             |  |
| ٣٦         | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ (٢٦)                                         |  |
| 7.7        | ﴿إِنَ الذِينَ سِبَقَتَ لَهُمْ مِنَا الْحَسْنِي أُولِئُكُ عِنْهَا مِبْعِدُونَ﴾ (١٠١)     |  |
|            | سورة الحج                                                                               |  |
| 24         | ﴿واجتنبوا قول الزور ﴾(٣٠)                                                               |  |
|            | سورة المؤمنون                                                                           |  |
| 9.4        | ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (٥١)          |  |
| ۱۳٦        | ﴿أَقْلُمْ يَدْبُرُوا القولُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتَ آبَاءُهُمُ الْأُولِينَ ﴾(٦٨) |  |
| ٣٥         | ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٤)                    |  |
|            | سورة النور                                                                              |  |
| ٤٠         | ﴿ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا﴾(٤٧)                                                |  |

| رقم الصفحة | الأية                                                                                           |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٢         | ﴿إِن الذِّينِ جاءوا بالإفك عصبة منكم﴾(١١)                                                       |  |
| Y • A      | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُه ﴾ (٥٦)                          |  |
| Y • £      | ﴿ فَإِذَا دَحَلتُم بِيوتًا فسلموا على أنفسكم﴾(٦١)                                               |  |
|            | سورة الفرقان                                                                                    |  |
| 107        | ﴿ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله﴾(١٧)                                                        |  |
| ١٣٥        | ﴿أَرَأَيت مِن اتَّخَذَ إِلَهِهِ هُواه أَفَأَنت تَكُونَ عَلَيْهِ ﴾(٤٣)                           |  |
|            | سورة الشعراء                                                                                    |  |
| ١٢٦        | ﴿وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ﴾(٢٠٨)                                                       |  |
|            | سورة النمل                                                                                      |  |
| 194        | ﴿قَلِ الحَمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى﴾ (٩٥)                                              |  |
|            | سورة القصص                                                                                      |  |
| 150        | ﴿فَأَتُوا بِكِتَابِ مِن عِندِ اللهِ هُو أَهْدَى مِنهِما أَتْبِعَهُ إِنْ كِنتُم صَادَقِينَ ﴾(٤٩) |  |
| ٤٥         | ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾(٥٦)                                               |  |
|            | سورة العنكبوت                                                                                   |  |
| ٤٣         | ﴿إِنْمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ أُونَانًا وَتَخْلَقُونَ إِفْكًا﴾(١٧)                    |  |
|            | ﴿ وَلَيْنُ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (٦١)                            |  |
|            | سورة السجدة                                                                                     |  |
| ٣٦         | ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾(٤)                                          |  |

ماوا

7

الرامه التوي

| رقم الصفحة | الآية                                                                                                        |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | سورة الأحزاب                                                                                                 |  |
| ١٧٨        | ﴿ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث﴾<br>(٥٣)                                      |  |
| 119        | ﴿صلوا عليه وسلموا تسليمًا﴾(٥٦)                                                                               |  |
| ۱۲۲        | ﴿إِنَ الذِّينِ يؤدُونَ الله ورسوله لعنهم الله في الدِّنيا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ<br>عَذَابًا مُهِينًا﴾(٥٧) |  |
| የቸገ        | ﴿ يَوْمَ نُقَلَّبُ وُجُومُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ (٦٦)                                                           |  |
|            | سورة سبأ                                                                                                     |  |
| ۳۸         | ﴿هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد﴾(٦)                                                                    |  |
| ٤٤         | ﴿قل ادعو الذين زعمتم من دون الله ﴾(٢٢)                                                                       |  |
| 107        | ﴿ ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ﴾<br>(٠٤)                                    |  |
|            | سورة يس                                                                                                      |  |
| 108        | ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾ (٢٢)                                                               |  |
|            | سورة الصافات                                                                                                 |  |
| 198        | ﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾(٧٨)                                                                                 |  |
| ٤٣         | ﴿ماذا تعبدون ﴾(٨٥)                                                                                           |  |
| 194        | ﴿وسلام على المرسلين ﴾(١٨١)                                                                                   |  |

| قم الصفحة                               | الآية .                                                                                              |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                         | سورة الزمر                                                                                           |  |
| 77                                      | ﴿إِنَّا ٱَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾(٢)                                              |  |
| 1                                       | (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي (٣)                               |  |
| 711                                     | ﴿ وَإِذَا مِسَ الْإِنسَانَ ضَرِ دَعَا رِيهُ مَنْيِبًا إِلَيْهِ ﴾(٨)                                  |  |
| 179                                     | ﴿أَلِيسِ الله بِكَافَ عِبده ﴾(٣٦)                                                                    |  |
|                                         | سورة فصلت                                                                                            |  |
| ١٢٢                                     | ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾(٤٦)                                                                           |  |
|                                         | سورة الزخرف                                                                                          |  |
| 121                                     | ﴿لُولًا أَنْوَلُ هَذَا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ (٣١)                                         |  |
| ٣٦                                      | ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً |  |
|                                         | يُغبَدُونَ﴾(٤٥)                                                                                      |  |
| 7.٧                                     | ﴿ وِلمَا صَرِبِ ابنِ مريم مثلًا إذا قومك منه يصدون ﴾ (٥٧)                                            |  |
| ۲.٧                                     | ﴿إِنْ هُو إِلَا عِبد أَنْعُمنا عَلَيه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل﴾ (٩٠)                               |  |
|                                         | سورة الجاثية                                                                                         |  |
| 100                                     | ﴿أَفْرَ أَيْتَ مِنَ اتَّخِذَ إِلَهِهِ هُواهُ وَأَصْلُهُ اللَّهِ عَلَى عَلَم ﴾(٢٣)                    |  |
| *************************************** | سورة الأحقاف                                                                                         |  |
| Y • 9                                   | ﴿قِلَ أُرأَيتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضَ ﴾ (٤)         |  |
| 177                                     | ﴿ولكل درجات بما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون﴾(١٩)                                            |  |
|                                         |                                                                                                      |  |

| رقم الصفحة | الآية                                                                            |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 17.        | ﴿ولقد أهلكنا ما حولكم من القري ﴾(٢٧)                                             |  |  |
|            | سورة الفتح                                                                       |  |  |
| 28         | ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾(٤)                                      |  |  |
|            | سورة النجم                                                                       |  |  |
| ۳۸         | ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ (١)                                                  |  |  |
| ۱۳۲        | ﴿أَفُرأَيْتُم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴾(١٩)                             |  |  |
| 1.1        | ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ (٢٦)                                    |  |  |
|            | سورة الجمعة                                                                      |  |  |
| ١٧٧        | ﴿فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشْرُوا فِي الأَرْضُ﴾(١٠)                      |  |  |
|            | سورة التغاين                                                                     |  |  |
| ٤١         | ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (١٦)                                                    |  |  |
|            | سورة الملك                                                                       |  |  |
| 177        | ﴿أَمِن هَذَا الَّذِي هُو جَنْدُ لَكُمْ يَنْصُرَكُمْ مِن دُونَ الرَّحْمَنُ ﴾ (٢٠) |  |  |
|            | سورة نوح                                                                         |  |  |
| ٨٦         | ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا ﴾ (٢٣)               |  |  |
|            | سورة الجن                                                                        |  |  |
| 717        | ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا﴾ (٦)                  |  |  |
| 7.7        | ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا﴾(١٥)                                           |  |  |
|            |                                                                                  |  |  |

| رقم الصفحة | الآية                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| AY         | ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا﴾ (١٨)         |
| ٤٥         | ﴿قَلَ إِنِي لا أَملَكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشْدًا﴾(٢١) |
|            | سورة التكاثر                                           |
| ١٨٨        | ﴿ الهاكم التكاثر ﴾ (١)                                 |
|            | سورة الشرح                                             |
| 7.4        | ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ (٧)                     |

## فهرس الأحديث

| رقم الصفحة | الحليث                                    |
|------------|-------------------------------------------|
| ٥٧         | فهرس الأحاديثأحبّ البقاع إلى الله المساجد |
| TYY        | أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب     |
| ٤٩ - ٤١    | إذا اجتهد الحاكم فأصاب                    |
| 7.1        | إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم               |
| 7.7        | إذا دخلت المسجد فصلّ                      |
| 7.9        | إذا سألت فاسأل الله                       |
| ١٦٨        | إذا استأذنت أحدكم                         |
| 197        | إذا سلمتم عليّ فسلموا على المرسلين        |
| 19.        | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول       |
| ٤٠٠        | اذهبوا إلى محمد                           |
| 145-144    | استأذنت ربي أن أزور قبر أمي               |
| 448        | أصدق كلمة قالها                           |
| 177-117    | أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته            |
|            | أفضل أيامكم يوم الجمعة                    |
| 77.        | أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة          |
| 7.7        | اللهم إني أسألك خير المولج                |
| ٤٠         | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل          |

| رقم الصفحة                              | الجديث                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 771-157                                 |                                           |
| 14Y-YY1                                 | اللهم لا تحوالة عرونامور                  |
| 777-777                                 | اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد              |
| 77.8                                    |                                           |
| 119                                     | اللهم لاتحرمنا أجرهم                      |
| ٣٦٩                                     | أن تجعل لله ندا وهو خلقك                  |
| ٩٨                                      | إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد             |
| ٣٠٥                                     | إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح  |
| ۰۰                                      | إن الله لا يقبض العلم انتزاعا             |
| 141                                     | إن الله يبشرك                             |
| 177                                     | إن جبريل أتاني                            |
| 179                                     | إن الراكب خلف الجنازة                     |
| 441                                     | إن رجلا زار أخا له                        |
| YVA                                     | إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم         |
| 777-177                                 | إن لله ملائكة سياحين                      |
| *1V-**1                                 | اِن تله مار نحه سياحين<br>                |
| ٣٠٥                                     | إن من شرار الناس من تدركهم الساعة         |
| 90-A9-AV                                |                                           |
| *************************************** | إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد |
| 19.                                     | إنه جاءني في جبريل فقال: أما يرضيك        |
| 797                                     | إنه ليس بعيب                              |
| PAY                                     | إنه من يعش منكم                           |

| رقم الصفحة         | الخليث                                 |
|--------------------|----------------------------------------|
| ۳۸۱                | إنهم أحلوا لهم الحرام                  |
| 7.8                | إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل |
| ۱۲۵                | أنزل الله علي أمانين                   |
| 70                 | بدأ الإسلام غريبا                      |
| 710                | بلغوا عني ولو آية                      |
| TVA                | تمرق مارقة على حين فرقة                |
| ·31-0AY            | ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان   |
| PAY                | خير الكلام كلام الله                   |
| 799                | دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا              |
| YVA                | دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين          |
| 179 -              | رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه          |
| 7 • 1              | رب اغفر لي ذنوبي                       |
| 177                | السلام على دار قوم مؤمنين              |
| 1V1-119<br>TY1-1YY | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين    |
| 177                | السلام عليكم يا أهل القبور             |
| 177                | الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل  |
| 177                | صلى على شهداء أحد                      |
| ۲۰۰                | صلوا في بيوتكم                         |
| 777-177            | صلاة الرجل في مسجده تفضل علم صلاته     |

| رقم الصفحة | الحديث                              |
|------------|-------------------------------------|
| 737        | صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها |
| ۲۰۸-۲۸۱    | صلاة في مسجدي هذا                   |
| 791        | عدلت شهادة الزور الإشراك بالله      |
| 7 £ A      | على رسلكما إنها صفية                |
| ١٨٢        | فأذهب إلى ربي                       |
| ۲٠٤        | قاتل الله اليهود                    |
| 01-89-81   | القضاة ثلاثة                        |
| 197        | كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة      |
| 0.         | كذب أبو السنابل                     |
| 01         | كذب من قال ذلك                      |
| 17-17      | كنت نهيتكم عن زيارة القبور          |
| 31-14-15   |                                     |
| 177-PA7    | لعن الله اليهود والنصاري            |
| ٣٠٣        |                                     |
| ۸۷۲        | لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله   |
| ۲۸۰        | لو أنفق أحدكم                       |
| 701        | لو بني هذا المسجد إلى صنعاء         |
| 70.        | لو زدنا في مسجدنا                   |
| 707        | لو يعطى الناس                       |
| ۱۸۰        | ليس منا من تقدمها                   |

| رقم الصفحة | الحليث                           |
|------------|----------------------------------|
| 377        | ليست الأولى بأحق                 |
| 440        | ليسوا بشيء                       |
| 171        | ما أحد أصبر على أذى              |
| ٥٣         | ما بال رجال يقولون كذا           |
| 190        | ما بين قبري ومنبري روضة          |
| PA1-177    | ما من رجل يمر بقبر أخيه          |
| 118-17     |                                  |
| 171-111    | -1 1 1                           |
| 777-770    | ما من رجل يسلم عليّ              |
| T0Y-Y07    |                                  |
| 7.7.7      | ما من مؤمن إلا وأنا أولى به      |
| ١٥٦        | ما من نبي إلا وقد رعى الغنم      |
| ٦٣         | المدينة حرم ما بين عير           |
| 707        | مروهم بالصلاة لسبع               |
| ۸١         | من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء |
| YV9-VV     | من حج فزار قبري                  |
| V7-V0      | من حج ولم يزرني فقد جفاني        |
| Yov        | من خرج مع جنازة من بيتها         |
| 717        | من دعا إلى هدى كان له من الأجر   |
| ٧٩         | من زار قبري وجبت له شفاعتي       |

| -34-       |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| رقم الصفحة | الجديث                                        |
| 7V9-V7     | ن زارني بعد موتي فكأنما زارني                 |
| VV         | ن زارني وزار أبي                              |
| 777        | ن سألنا أعطيناه                               |
| 717        | بن سن في الإسلام سنة حسنة                     |
| 19.        | بن صلّى عليّ واحدة                            |
| 709        | ىن صلّى علىّ عند قبري سمعته                   |
| ٤٩         | من قال في القرآن برأيه فليتبوّأ               |
| ٤٩         | -<br>من قال في القرآن برأيه فأصاب             |
| *V9 - TVA  | ع.<br>من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا       |
| 711        | من كان حالفا فليحلف بالله                     |
| 777        | من محمد رسول الله                             |
| 14-79      |                                               |
| 01-444     | من نذر أن يطيع الله                           |
| 777        | مهلا يا عائشة                                 |
| 170        | النجوم أمنة للسماء                            |
| 7.9        | هم الذين لا يسترقون                           |
| 171        | لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة بعير |
| 91-194     |                                               |
| 199        |                                               |
| 17-771     | لا تتخذوا بيتي عيدا                           |
| 12-YAY     |                                               |

| رقم الصفحة | الحديث                            |
|------------|-----------------------------------|
| 4V-A8      |                                   |
| 777-177    | لا تتخذوا قبري عيدا               |
| 317-217    | و معتدوا بهري هيدا                |
| 41V-411    |                                   |
| 171-177    | لا تجعلوا بيوتكم قبورا            |
| AFY        | 33. (- 32.3 -                     |
| 177-771    | لاتجعلوا قبري عيدا                |
| 777        | لا تجلسوا على القبور              |
| 411        | لا تحلفوا إلا بالله               |
| V1-07-00   |                                   |
| AY-A YO    |                                   |
| 1.7-1.1    |                                   |
| 731-351    |                                   |
| 377-077    |                                   |
| 7.7-7.9    |                                   |
| 711-T·A    | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد |
| 718-717    |                                   |
| 77A-77V    |                                   |
| 777-777    | •                                 |
| 78770      |                                   |
| TEV-TE1    |                                   |
| 777-40.    |                                   |
| <b>77</b>  |                                   |
| ٣٠٥        | لا تصلوا إلى القبور               |

| رقم الصفحة | الحديث                                   |
|------------|------------------------------------------|
| 441-114    | لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي ابن مريم |
| 70-1-79    |                                          |
| 1.9-1.0    | لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد        |
| 711-777    |                                          |
| 789-779    |                                          |
| 199-191    | لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله            |
| 17.4       | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله           |
| 777        | لا هجرة بعد الفتح                        |
| 710-18.    | لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليه     |
| 710-179    | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه          |
| FAY        | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعالما      |
| 777        | لا يبولن أحدكم في الماء الدائم           |
| ١٤٠        | لا يجد أحد حلاوة الإيمان                 |
| 779-0V     | لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها             |
| 179        | والذي نفسي بيده                          |
| ٤٠٠        | يا أبا هريرة: لقد ظننت أن لا يسألني      |
| 750        | يا أم سلمة                               |
| 171        | یا بنی کعب                               |
| ***        | يا معاذ أتدري                            |
| 171        | يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله       |

| رقم الصفحة | الحديث                         |
|------------|--------------------------------|
| 158        | يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم     |
| 777        | يستجاب لنا                     |
| 797        | يقول الله: شتمني ابن آدم       |
| 777        | يقول الله: وجبت محبتي          |
| 1.4        | يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل |
| 797        | اليهود مغضوب عليهم             |

## الفهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٥          | مقدمة الكتاب                                          |
| ٨          | ترجمة شيخ الإسلام                                     |
| ١٠         | كتاب الرد على الإخناثي                                |
| 10         | نسخ الكتاب                                            |
| 1.4        | صور المخطوطات                                         |
| ٣٥         | مقدمة المؤلف                                          |
| ٤٦         | فصل سبب تأليف الكتاب                                  |
| ٥٤         | فصل قول المعترض: أما بعد فإن العبد لما وقف            |
| ٧٤         | فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في السفر إلى قبور الأنبياء |
| ۹.         | فصل قول المعترض: فعند ذلك شرح الله صدري               |
| ٩١         | الوجه الأول من الجواب                                 |
| 114        | الوجه الثاني من الجواب                                |
| 17.        | الوجه الثالث                                          |
| 1 2 1      | الوجه الرابع                                          |
| 187        | الوجه الخامس                                          |
| 177        | الوجه السادس                                          |

| الرضوع                                           | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------|------------|
| وجه السابع                                       | 170        |
| وجه الثامن                                       | 170        |
| صل: وأما ما احتج به من الأحاديث                  | 17.4       |
| لجواب الأول                                      | 17.4       |
| لجواب الثاني                                     | 179        |
| لجواب الثالث                                     | 14.        |
| لجواب الرابع                                     | 100        |
| لجواب الخامس                                     | 177        |
| لجواب عن قول المعترض: المشهور أن الأمر بعد الحظر | 177        |
| لجواب الأول                                      | ١٧٧        |
| مقتضى الجواب الثاني                              | 149        |
| نصل قول المعترض: وصح عنه صلى الله عليه وسلم      | 147        |
| نصل قول المعترض: وورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة | 110        |
| الوجه الأول عن جواب قول المعترض                  | 110        |
| الوجه الثاني                                     | 140        |
| الوجه الثالث                                     | 141        |
| الوجه الرابع                                     | ١٨٦        |
|                                                  |            |

| الموضوع                                                                     | رقم الصف |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| الوجه الخامس                                                                | ۱۸۷      |
| الوجه السادس                                                                | ۱۸۷      |
| الوجه السابع                                                                | ۱۸۸      |
| الوجه الثامن                                                                | Y0Y      |
| الوجه التاسع                                                                | YOV      |
| فصل قول المعترض: وتضافرت النقول                                             | 709      |
| فصل: في الرد على استدلال المعترض بقول السلف                                 | 777      |
| فصل قول المعترض المناقض: وروى مسلم في صحيحه                                 | 777      |
| فصل قول المعترض: وقد ذكر هذا القائل                                         | 44.      |
| الجواب عن قوله: إنه خالف في ذلك السادة العلماء                              | 797      |
| الجواب عن قوله: فمقتضى ذلك أن يسوى بينه وبين السفر                          | 797      |
| الجواب الأول                                                                | 797      |
| الجواب الثاني                                                               | 797      |
| لجواب الثالث                                                                | 797      |
| فصل قول المعترض: واعلم أن الزيارة لا يتصور                                  | ۲        |
| لجواب عن قوله: والزيارة نفسها قربة                                          | ٣٠٦      |
| الجواب الأول عن قول المعترض: فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والذلل | ٣٠٦      |

| رقم الصفحة  | الموضوع                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٧         | التعليق على قول المعترض: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام              |
| ۳۰۸         | التعليق على قول المعترض: من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء          |
| 418         | جواب الوجه الأول لمن حمل حديث شد الرحال على نفي الاستحباب           |
| 718         | الوجه الثاني                                                        |
| 777         | فصل قول المعترض: إن الزيارة إذا كانت جائزة                          |
| 44.8        | قول المعترض: كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة                 |
| T { { - TTA | فصل قول المعترض: لأنه نقل الجواز عن الأثمة المرجوع إليهم            |
| ۳۳۸         | لجواب الأول                                                         |
| 444         | لجواب الثاني                                                        |
| ٣٤٠         | لجواب الثالث                                                        |
| 720         | فصل قول المعترض: ثم يلزم من دعواه أن ذلك مجمع على تحريمه            |
| <b>707</b>  | نصل قول المعترض: لكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فيها الإجماع |
| ۲۵۲         | لوجه الأول في الجواب عن قول المعترض                                 |
| ۲۵۲         | لوجه الثاني                                                         |
| T0V         | لوجه الثالث                                                         |
| 409         | لوجه الرابع                                                         |
| 771         | لوجه الخامس                                                         |
|             |                                                                     |

| رقم الصفحة | الموضوع |                    |
|------------|---------|--------------------|
| 177        |         | الوجه السادس       |
| 777        |         | الوجه السابع       |
| 777        |         | الوجه الثامن       |
| 777        |         | الوجه التاسع       |
| 410        |         | الوجه العاشر       |
| ۳٦٨        |         | الوجه الحادي عشر   |
| 400        |         | الوجه الثاني عشر   |
| 777        |         | خاتمة الكتاب       |
| ٤٠٥        |         | رسالة في شد الرحال |

